





المحرّه رحمتانی ۱۷۰۹ می انصاف بوق طنت عالمده می انصاف بوق بنی صنور لایق لطف ا ولمدم بنی صنور لایق لطف ا ولمدم آه ندر کنبی سهرک بکا آه ندر کنبی سهرک بکا مدّن عمرمده ضعا بولمدم مدّن عمرمده ضعا بولمدم



وقال

أَفادَ فَادَ وسادَ فزادَ وقادَ فذادَ وعادَ فافضلُ وقالَ فافضلُ وقال

ونقفَّتهٔ جنوب وصبًا وقبول ودبور وشمل وقال حنى أُبير مالكًا وكاهلا

وقال

وقد أُقودُ باقرابِ الى حُرُضِ الى جاهير رحب المجوف صالا

وقال

ألم يخبرك أن الدهر غول خنور العهد يلتهم الرجالا ازال من المصانع ذا رياش وفد ملك السهولة والحبالا هام طعطح الآفاق وحيًا وساق الى مشارقها الرعالا وسدًا بحيث مرقى الشمس سدًا لياجوج وماجوج الحبالا بعزه عززت فان يذلوا فَذُلْكُمُ أَنالَكَ ما أَنالا

تيقّنتُ اني طائحٌ قلتُ لا شلل فلا رمتني وانتدت بالغالب تدانت لهُ الاشعار طُرًا فيالعل قنات الفتي الكندي والشاعرالذي أُلايااً هل كندة فاقتلوا بابن عمم والاً فيا انتم قبيل ولا خول جيلاً وبشرًا وابن غيلان قد قنل فان نقنلوا مثلي فقد قنل الموى ألا لا ألا الاً ليالي لابث كَالاً إِلا الا ليالي من رحل دنا خدر ليلي كنتُ اوَّلَ من وصل فلو او ولو لو څم لو لو ولو ولو منى لي من الدنيا من الناس بالجبكل فهي هي وهي هي تُمَّ هي هي وهي وهي قطعت الفيافي والفيوف ولم امل छे दे हैं है है है है है है है وعن عن وعن عن ثم عن عن وعن وعن أسائل عنها كل من سار وارتحل على كاف كفكاف نرى كفيا حالى وكاف وكفكاف وكني بكفها مخضبة تعكى الشواعل بالشعل فلا تلاقبنا وجدت بنانها وواحدة اخرى وكنت على عجل فقبَّلتها تسعًا وتسعين قبلةً وحنى فصوص الطوق من جيدها انفصلُ وعانقتها حتى تفصفص عقدها وكانت فصوص الطوق لما تناثرت مصابيح ركاب نقابلن في الزمل فياليت ذاك الدهر دام لنا كذا وياليت ايام الصابة في تزل لمن طلل بين الجدية والجبل وآخرُ قولي مثل ما فلتُ اوَّلاً

وربح الخُزَامَى وذَوْب المسلُ إِذَا ٱلْغِمْ وسطاً السماء استقلُ

كأن المدام وصوب الغام يُعلَ أُنيابها

وقال لن طلل بين الجُدَّيَّةِ والحيلُ مكان عظيم الشأن طالت بوالطيل ومخنطف طال التمكنُ فاضععلُ عفا غيرً هخثار ومرَّ كراكب على غير سكَّان ومن سكن ارتحلُّ وزالت صروف الدهرعنة فاصعت ورعد اذا ما هب ماتفه مطل برمج وبرق لاح بابن سحائب للبطع لنعتع لنع لنع مُلَّنَّا اذا السودَّت سمايتهُ زجل فانبت فيه منع شمس وغنطش ورقرَق رمل والرُّفيلة والرَّفل وغنسلة فيها الخفيعان قد نزل وهام وهيام وطلاع انجد ومنحني الرّوقين في سيره ميل وفيل وإذباب وإبن خويدر تكفكف دمعي فوق خديٌّ وانهل " فلمَّا رأيتُ الدارَ بعدَ خلوُّها تبدُّلت لامتعت ِ يادارُ بالبدلُ فقات لها يادار ليلي من الذي تأُلُّفَ قلبي طفلةً عربيَّةً تنعمُ في الديباج والحلي والحلل لها مقلة دعجا فلو نظرت بها الى عابد فد صام لله وابتهل Lys see ligies good كأن لم يصم لله يومًا ولم يصل حِانريّةُ العينين روميّةُ الكفلُ تهامية الاطراف مكية الحشا سفرجل او تفاج في القند والعسل كأن على اسنانها بعد هجعة محجَّلة المحملين بصرخن في نرجل رداح سموط المحبل تمشى تنخترًا

(1) لقد اوردنا هذه القصيدة كما هي في الاصل غير متعرضين لحذف الابيات التي ذكرت في القصيدة السابقة

قطعتُ الفيافي وللهامة لم امل وكاف كفوف الودق من كفها انهمل دنا دار سلمي كنت اول من وصل وفي وجنتي سلح أفبلُ لم املُ وسل دار سلمي والرَّبوع فكم اسلُّ وشصنل وشعينل عشصنل عشنصل على حاجبي سلمي يزين مع المقل عراقيّة الاطراف روميّة الكفل حزاعيّة الاسنان دُرّيّة القيل لعلَّىَ بين الناس في الشعر كي أسلُّ فقلتُ لها حاشا وكلاً وهل وبل فقلتُ لها وَرْحيرُ بياخوش من فزل ورُخّي عليها دارٌ بالشاه بالعجل ولكن قنل النفس بالفيل هوالاجل من أُثنين في تسع إبسرع فلم امل أَقبَلُ ثَفرًا كَالْهَلالِ اذا افل وواحدة ايضًا وكنت على عجل وحتى فصوص الطوق من جيدها انفصل ضياء مصابع تطايرن عن شغل لمن طلل بين الجدية والجبل

ंर्डिंड हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं وكاف وكفكاف وكفي بكفها فلو لو ولو لو څ لو لو ولو ولو وفي في وفي في غُ في في وفي وفي وسل سل وسل سل في سل سل وسل وسل حبارية العينين مكية الحشا عامية الابدان عبسية اللمي فقلت له اي القبائل تنسي فقالت انا كندية عربية فقالت انا رومية عجية ولاعبتها الشطرنج خيلي ترادفت فقالت وما هذا شطارة لاعب فناصبتها منصوب بألفيل عاجلا وقد كان لعبي كلّ دست بقبلة فقبلتها تسعا وتسعين قبلة وعانقتها حنى نقطع عقدها كان فصوص الطوق لما تناثرت واخرُ قولي مثلُ ما قلتُ اوَّلاً

وبسبينني منهن بالدّل والمقل منكلة سوداء زينها رَجَل على منثني وللنكبين عطى رَطلُ تنعم في الديباج والحلي والحلل الى راهب قد صام لله وابتهل كأن لم يصمُ الله يومًا ولم يُصلُ اذاما أبوها ليلة غاب أو غفل فكيف به انمات أو كيف يحتبل فقلن وهل مخفي الهلال اذا افل اقرَّت لهُ الشعَّارُ طُرًّا فيا لعلَ بْفَلْقُ هاماتِ الرجال بلا وجل واسبلت فرعافاق مسكااذا انسبل والأفا انتم قبيل ولا خُول ولاميت يعزي بهاك ولا زمل مهفهة بيضاء دريَّة العُبلُ ولي ولها في كل ناحية مثل وصراً اخة المحلين يصرخن في زجل بهِ عند باب السبسبين للأنفصل ولالألالالالامن رحل

لقد كنت أسى ألغيد امرد ناشئًا ليالي اسى الغانيات بجبدة كأرن قطير البان في عكاتها تعلُّقَ قلبي طفلةً عربيَّةً لها مقلة لوانَّها نظرَتْ بها لأصبح مفتونا معنى بجبها أَلَا رُبِّ يومٍ قد لهوتُ بدَّلَّا فقالت لاتراب لها قد رميته الخفي لنا ان كان في الليل دفيَّهُ قنلت الفتى الكنديّ والشاعرالذي لمه نقتلي المشهور والشاعر الذي كحلت له من سحر عينيك مقلة ألاياأ بن غيلان أقنلوا بابن خالكم قنيل بوادي الحب من غير قاتل فتلك التي هام الفؤاذ بجبها ولي ولها في الناس قول وسمعة رداح مهوطُ الحجل عشي تعيَّرًا غرض مغضوض المحجل لوانها مشت ألا لا ألا الاً لآلاء لابث

ومن كلّ ما جرَّدتها من ثيابها كساها ثيابًاغيرها الشَّعَرُ الوحفُ

طرقنك هند معد طول تعبُّب وهنَّا ولم تك ُ قبلَ ذلك تطرقُ

تضمنها وه ركوب كأنه اذاضم جنبيه المخارم رُزْدَق

قفافاسأ لا الاطلال عن أمّ مالك وهل غيَّرَ الاطلال غيرُ المهالك

لمن طلل بين الجُدَّيَّةِ والحَبَلُ مُعِلُّ فديمُ العهد طالَّتْ بهِ الطوَلْ عَمَا غَيْرَ مَرْنَادٍ وَمَرَّ كَسَرَحْبِ وَمَغْفَضٍ طَامٍ تَنَكَّرَ وَإِضْمِيلُ وفرخُ فريقٍ والرَّفلُهُ والرَّفلُ ومنحبكُ الرَّوقين في سيره ميل تكفكف دمعي فوق خدَّيَّ وانهل مُتَّعت لا بُدَّلت يادارُ بالبَدَلْ ومنتظرًا المحيُّ من حلُّ أو رحل ورُبُّ فتى كالليث مشتمر بطل

تنطُّح بالاطلال منهُ مجلِّجَلُ أَحَمُّ اذا أَحمومَتُ سَعَائبهُ أَنسجِلُ فانبت فيه من غشنض وغشنص ورونق رند والصلندد والاسل وفيهِ القطا والبومُ وابنُ حبَوْ كل وطيرُ القطاطي واليلندَدُول محجلٌ وعنثكة والخيثوان وبرسك وهام وههام وطالع أنجد فلمًّا عرفتُ الدارَ بعدَ توهمي فقلت لهايادار سلمو وما الذي لقد طال ما اضحيت قفرًا ومألفًا ومأوًى لابكار حسان أوانس وقال

ويعدو على المرعما يأتمرُ ام الظاعنون بها في الشطر كاعليط مرخ اذاما صفر

أحاربنَ عمر وكأني خررُ وفيمن اقام من الحي هر للا أذن حشرة مشرة

وقال

ألاان في الشعبين شعباً بسطح وشعبًا لنا في بطن بُلطة وزيرا على الامعزالضاحي اذاسيطًا حضرا نقادًا وحتى نحسب الجون اشفرا

فصوَّ بته كأنه صوب عبية ونشرب حتى نعسب النغل حولنا وقال

وخطبة مسحنفي

ولوان وله الشرى لاشتريته فليلا كتغميض القطاحيث عرسا

تُصافحُ فيهِ المنايا النفوسا اذا جاءك الخيل في مأزق

وتبرَّحت لتروعنا ووجدت نفسي لم تروُّع ،

جزعتُ ولم اجزع من البين مجزعًا وعزَّيتُ قلبًا بالكواعب مولعا فبتنا تصدُّ الوحشُ عنا كأنَّنا قنيلان لم يعلم لنا الناسُ مصرعا

ارقتُ ولم يأرَقُ لما بي نافعُ وهاجَ ليَ الشوقَ الهمومُ الروادعُ

واطنابهٔ اشطانُ خُوضِ نجائب وصهونهٔ من أُنحميّ مشرعب

أَجارِننا ان الخطوب تنوب واني مقيم ما اقام عسيب أُجارِننا انّا غريبان همنا وكل غريب للغريب نسيب فارن تصومينا فالغريب غريب فارن تصومينا فالغريب غريب فريب وقال

جرداء معروفة العيبن سوحوب مغد على بكن زوراء منصوب لاحت للم غرّة منها وتعبيب ولحمها زيم والبطن مقبوب والعين قادحة والمان ملحوب والقعب مضطر واللون غربيب صقعاء لاح لها في المرقب الذيب

قد اشهد الغارة الشعواء تحملني كأن صاحبها اذ قام المجمها إذا تبصرها الرافون مقبلة وقافها ضرم وجرئها جذم والبد سائعة والرجل ضارحة والبد سائعة والرجل ضارحة والمائ منهر والشد معدر

فهاج التذكر فلبًا عيدا وليَّام كنت لها مستقيدا فاصبحت ازمعت منهاصدودا فاوجهني وركبت اليريدا سبقت الفرانق سبقًا شديدا أَأَذَكُرتَ نفسكَ ما لن يعودا تذكّرتُ هندًا وإترابها ويعمني اللهو والمسمعاتُ ونادمتُ قيصرَ في ملحه اذا ما ازدحنا على سكّة وقال لما ذهبت إبلة

ألا الا تكن إبل فعرى كأن قرون جلَّتها العصي مُ مَرَبّع بالسمار سمار قدر الى غسل فعاد لها الولي اذا ما قام حاليها أرّنت كأن الحي بينهم نعي مروح كأنها ما اصابت معانة بأحبها الدّل فملا بيننا اقطاً وسنا وحسبك من غنى شبع وري في شبع وري في شبع وري

الشعر المنحول الى المرئ القيس الكندي "

قالت الخنسان لل جنبها شاب بعدي رأس هذا واشتهب عهد تني ناشئًا ذا غرق رجل المجبّة ذا بطن أقب أقب أتبع الولدان أرخي مئزري إبن عشر ذا قريط من ذهب وهي إذ ذاك عليها مئزر ولما بيت جوار من لعب وقال

وقد اغندي والطير في وكنامها بالندى بري على كل مذنب بمنجرة قيد الاوابد لاحة طراد الموادي كل شأو مُغرَّب وعين مُحَرَّة الصناع نديرها لمح ما من النصيف المنقَّب فللسوط ألموب وللساق درَّة وللزجرمنة وقع أُخرَج مهذب

على ذات اوت سهوة المشي مذعان وخَرْق بعيد قد قطعت نياطه وغيث كالوان الفنا قد هبطته تعاور فيه كل اوطف حان افانين جري نير كز ولا وإن على هيكل يعطيك قبل سؤالهِ عُقابٌ تدلّت من شاريخ شهلان كتيس الظباء الاعفر انضرجت لة وخَرْق كِجوف العير ققر مضلّة قطعت بسام ساهم الوجه حسان يدافعُ اركان المطايا بركنه كا مال عصن أعم بين اغضان وهبر كفلأن الأنيعم بالغ ديار العدو ذي زُها واركان وحتى الجيادُ ما يُقَدَّنَ بارسان مطوت بهم حتى تكل غزاتهم وحتى ترى الجون الذي كان بادناً عليه عواني من نسور و قبان وقال يمدح العويربن شجنة وبني عوف رهطة

هُمُ منعوا جاراتكم آل غدران واسعد في ليل البلابل صفوان واوجهم عند المشاهد غران وسارول بهم بين العراق ونجران أبر بأ مان واوف مجيران

لهُ ملك العراق الى عان هوأنا ما أنيح من الموان معيزه خالك ذا الحنان

أَلَا انَّ قومًا كنتمُ المس دونهم عوير ومن مثل العوير ورهطه ثیاب بنی عوف طہاری نقیّة هُمُ بِلُّغُولِ الْحِيُّ المَضْأَلِ أَمْلُهُ فقد اصبحوا والله اصفاهم بيد وقال ايضًا يصف نقلّب الزمان ودورانه

أبعد الحارث الملك بن عموو مجاورةً بني شمعي بن جرم ، ويعنعها بنوشعي بن جرم اذا ما جبناهُ تأود متنه كمر قالرخام اللدن في المطلان من النشوات والنساء الحسان من البيض كالأرا موالاً دم كالدم حواصنها والمبرقات الزواني أمن ذكر نبهانية حل اهلها بجزع الملا عبناك تبندران فدمعها سخ وسكب ردية ورش وتوكاف وتنهملان كأنها مزادتا متعجل فريّان لما تدهنا بدهان ونال

ما هاج هذا الشوق غير منازل و دوارس بين يذبل فرقان و وعرب على منطورة بكرت به غدت في سواد الليل قبل المثاني يُصرفها شان من بلبانه ولحيته نضح من النفيان من النفيان

ورسم عَمَّتُ آیانهٔ منذ ازمان ورسم عَمَّتُ آیانهٔ منذ ازمان کیط زبور فی مصاحف رهبان عقابیل سقم من ضمیر واشجان کلی من شعیب ذات سخ وهلان فلیس علی شیء سواه بخران علی شیء سواه بخران علی حرج کالقر تخفق الکیل عنه ففدانی وعان فککت الکیل عنه ففدانی فقامها جمیعا بین غاث ونشوان و فقامها جمیعا بین غاث ونشوان

قفانبك من ذكرى حبيب وعرفان الت عجب بعدي عليه فاصبحت ذكرت بها الحي الجيم فهيمت فهيمت دموعي في الرداء كأنها اذا المرام لم يغزون عليه لسانة فاما تريني في رحالة جابر فيارب مكروب كررت وراءه فيارب مكروب كررت وراءه وفتيان صدق قد بعثت بسعيق

## وأننا لأهلنا محبون وقال حين قنل المنذر بن ماء الساء اخونة بالحين

يساقون العشية يقنلونا ولكن في ديار بني مرينا ولكرن بالدماء مرماينا وتنتزع الحواجب والعيونا

أَلَا يَاعِينَ بِكُي فِي شنينًا وبكي فِي اللوك الذاهبينا ملوكا من بني تخبر بن عمرو فلوسية يور مركة أعسوا فلم أنفسل جاجهم بذل نظل الطيز عادعة علية

كظ الزّبور في عسيب عان ليالينا بالنعف من بدلان واعين من اهوى اليّ روان كنفت اذاما أسودوجه جبان منهرية اعلما بعران أُجِشُ اذا ما حرَّكته يدان فهدت على اقب رخو اللبان مستخ حثيث الركض والذالان شديدات عقد لينات متان تبطنته شيظم مكتان كتيس ظباء الحلَّب العَدُولن

لمن طلل ابصرنة فشواني ديار لهر والزباب وفرتني ليالي يدعوني السا فأحية فان أمس مكروبًا فيارُب محق وإن أمس مكروبًا فبارتك قيد لها مزْهَرُ يالو الخييسَ بصرنه وإن أمس مكر وبًا فيار بيَّ غارة على رَبذٍ يزدادُ عنها اذا جرى ومخدي على صرة علاب ملاطس وغيث من الرصي حو نبالة. مخفق مجنق مقبل مدر مما

اني أمروع صرعي عليك حرام ورحت سالمة الفرا بسلام وكأنمًا من عاقل أرمام وكأنمًا من عاقل أرمام في كظنك ان عشوت امامي ما ألاقي لا اشد حزامي وإذا أناضل لا تطيش سامي وإذا ألمالن صفحة النوام وإذي ابو محبر بن أم قطام وإذي ابو محبر بن أم قطام وإذي ابو محبر بن أم قطام بل لا أقيم بغير دار معام

جالت لتصرعني فقلت لها قصري فيريت خير جزاء ناقة واحد فيريت خير جزاء ناقة واحد فكأ غمّا بدر وصيل كتيفة البلغ سبيعًا ان عرضت رسالة اقصر البلك من الوعيد فانني وأنازل البطل الكرية نزالة وإنا المنبة بعد ما قد نوموا فاني أبن كبشة قد عرفت مكانة ولنا الذي عَلمَتْ مَعَدُ فضلة ولذا أذيت ببلدة ودّعتها ولذا أذيت ببلدة ودّعتها

وقال يمدح المعلَّى احد بني تيم بن ان بن سعد من بني ثعلبة وكان اجارة وللذر بن ماء الساء بعلله فنعه ووفي له

كأني اذ نزلت على المعلّى نزت على البواذج من شام في الملك الشآمي في المعلّى بندر ولا الملك الشآمي أصدّنشاص ذي القرنين حتى نولى عارض الملك المام افرّحشا أمرى القيس بن حُجر بنو تيم مصابيخ الظلام

وقال حين بلغة قبل ابيهِ تطاول اللبل علينا دَمُّون دَمُّون مُ إِنَّا معشر مَ يمانون َ ونزل سبيع بن عرف بن مالك ابن حنظلة وهو احد بني طهيَّة بنت عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم بامرى القيس فاناهُ يسألهُ فلم يعطهِ شيئًا فقال سبيع يعرَّض بهِ ويذمهُ

اذا ما نزلنا دار آل مغرّز بليل فلا يخلف عليها الغام مغرز ابكار اللقاح اذاشتا وضيفك جار البيت لأياينام فقال امرء الفيس مجيبًا لهُ على ذلك

فعايتين فهضب ذي اقدام تشي النعاجُ بها مع الآرام ولميس قبل حوادث الآيام نبكي الديار كابكي أبن خذام اذ تستبيك بواضح بسام كالمسكَ بات وظل في انفدًام كالنفل من شوكان حين صرام كما الشقائق أوظباء سلام نشوان باكرة صبوح مدام من خمر عانةً او كروم شبام مُومْ تخالطُ خبلة بعظام رَ ثُكَ النعامة في طريق حام عوجاء منسمها رثيم دام

لمن الديار فشيتها بسحام فصفا الاطيط فصاحنين فعاسم دار مدر والرَّباب وفوتني عوجا على الطلل المحيل لعلَّما دار مم اذ هم لاهلك جين أزمان فوها كلَّا نبَّهُمّا أفلا ترى اظعانهن بعاقل حور تعلُّلنَ العبيرَ روادعًا فظللت ُ في دِمَن الدياركا نني أُنْفُ كلون دم الغزال معتّقُ وكأن شاربها اصاب لسانة ومجد ق اعلم العلم يأني عليها القومُ وأو خفّها

عَانَهُ النوة طلوب كَأْنَ خُرْطومها منشالُ تُطعمُ فرخًا له وكا حنالُ تُطعمُ فرخًا لها صغيرًا أزرى به الحوعُ والاحنالُ فلوبَ خِزَّان ذي أُورَالِ قُوتًا كما يرزَقُ العيالُ وغارة ذات قيرَوانِ كَأْنَ اسرابها رعالُ عَالَهُ مَرْشَفَ مبثوث بالحَوِّ إِذْ تبرِقُ النعالُ صَبَّتِها الحي ذا صباح فكان اشقاهمُ الرجالُ الرجالُ الرجالُ الرجالُ الرجالُ

وقال حين نعيلة ابوهُ وهو بدمون من حضرموت

حديثُ اطالَ النومَ عني فانعا أَبِنْ لِي وبيّنْ لِي الحديثَ الجِمِا اباحاحي حُجُر فاصبحَ مُسلَا

وقال في قلل شرحبيل بن عمرو بن حجر عمه

وعقّر بربوعًا وجدّع دارما رفاب إما يعتبئن المفارما ولا آذنوا جارًا فيظمن سالما لدى باب هذر إذْ تجرّد فائما

ألا قبِّ الله البراجم كلها وآثر بالملحاء آل مجاشع ما في اللهاء الله مجاشع في قاتلوا عن ربهم وربيبهم ولا فعلوا فعل العوير مجاري

اتاني واصحابي على رأس صيلع

فقلت ُ لعجليّ بعيد ما به

فقال أبيت اللعن عمر ووكاهل

ولم تلوما مُجْرًا ولا عصاً شيء وإخوالنا بنو جُشَا كانَّها من ثود او إِرَما

أَنَّى عليَّ أستنبُّ لومكاً كلاَّ بمين الالهِ بجمعنا حتى تزور الضباع ملحمةً

## يشين في أُرحلنا معترفا ت ما مجوع وهزال فاجابة شهاب

حنى استفأنا الحي من اهلومال تسنقبل القوم بوجه كالحبعال أطعمها قدًا ومحروث الخال كأنها قد نطقت من حزم آل إذا توانى الخيل بالقوم النقال

كأرب شأنيها أوشال الماء من تحنيه عجال وخير ما رمت ما ينالُ وصاحبي بازل شيلال كأن حاركها أثال تَلُقُّهُ الرِّيخُ والظَّلالُ تعدو وقد أورد الغزال تحفزه أكرع عبال للقلب من خوفهِ اجتلال كأُنَّ فُرْيانهُ الرحالُ صَلَّبِها العُضُّ والاحيالُ

ألع ليعمل عالية أوْ جدو ل في ظلال تعلى من ذكر ليلي واين لبلي قد أقطعُ الارض وهي تفريد العامة أخل معددا كَانِهُا مُورَدُ شُوبُ كأنبا عنز بطن واد عدوًا ترس بينة أبواعًا وغائط قدهبطت وحدي صابَ عليه ربيع صَيْفَ نقدمنى نهدة سبوح

له حبات مشرفات على الفال سلم الشظاعبل الشوى شنج النسأ كأن مكان الرّدف منهُ على رال وصم صلاب ما يقين من الوجي وقد اغدي والطيرُ في وكناتها لغيث من الوسميّ رائدُهُ خال وجاد عليه كلُّ اسحم مطَّال َ تحاماهُ اطراف الرماح تحاميًا كُمَيْتِ كَأَنَّهَا هراوةُ منوال بعجلزة قد اترز الجري لحبها واكرُعُهُ وشي البرود من الخال ذَعرتُ بها سربًا نقيًا جلودُهُ كُأْنَّ الصوار اذ تجاهدن غُدُوةً على جرى خيل تبولُ باجلال فَعُزُّ لرَوْقَيْهِ وَأَمضيتُ مُتَدمًا طوال القراوالرَّوْق اخنس ذَيَّال بِ فعاديثُ منهُ بين ثور ونعجة ِ وكان عدائي اذ ركبت على بالي على عجل منها أَطأُ طيُّ شملالي كأنى بفتخاء الحناحين لقوة وقد جَمَرَت منها تعالبُ اورال مخطُّفُ خزَّان الأنبع بالضحو لدى وكرها العنَّابُ والحشَّفُ البالي كأن ولوب الطير رطبًا ويابسًا كفاني ولم اطلب قليل من المال فلوان ما اسعى لادنى معيشة وقد يدرك والمجد المؤثل امثالي ولكينًا اسعى لعبد مؤثل عدرك اطراف الخطوب ولا آل. وما المراه ما دامت حشاشة نفسه وقال لشهاب بن شدّ اد بن عبيد بن تعلبة بن يربوع بن حنظلة ولماصم بن عيد بن ثعلبة

ابلغ شهابًا بل فابلغ عاصمًا هل قد اتاك الخُبُرُ مالِ أنَّا مركنا منكمُ قنلي وجر حي وسبايا كالثعالي

سمو حباب الماء حالاً على حال عليه القنام كاسف الظن والبال ليقفلني والمواج ليس بقنال ومسنونة زرق كأنياب اغوال وليس بذي رهي وليس بنبال كا قطرَ المهنوعة الرَّجل الطالي بان الغني يهذي وليس بغال كفزلان رمل في مياريب اقوال يطفن مجيًا المراتف مكسال وتبسم عن عذب المذاقة سلسال لطاف الخصو من عام وأكال يقلن لاهل الحلم ضلاً بتضلال ولست عقلي الال ولا قال يقود بنا بال ويتبعنا بال مخافة جنبي الشائل مخدال قنيل الغواني في الرسياط وفي المخال ولم اتبطُّن كاعبًا ذات خلخال لغيلي كرّي كرّة بعد اجفال على هيكل نهاد الجزارة حوال

سموت اليها بعد ما نام اهليا فاصبحت معشوقًا واصبح بعاب ا يغطُّ غطيط البكر شدَّ خناقَهُ ليقناني والمترفي مضاجعي وليس بذي سيف فيتنلني به ليتنلني وقد قطرتُ فؤادها وقد علمت سلمي وأن كان بعلها وماذاعليهِ ان ذكرتُ المانسا وبيت عذارى يوم دجن دخلته قليلة جَرُس الليل الله وساوساً طوال المتون والعرانين كالقنا الهان يتبعن الهوى سبل المني صرفت الهوى عنهن من خشية الردى أَلا أَنْنِي بال على جبل إبال ألا يجبس الشيخ الغيور بنائة يقصر عنهر "الطريق وغولة كأني لم اركب جوادًا للذَّهِ ولم أسبأ الزوع الرويُّ ولم أقُلْ ولمأشهد الخيلب المغين بالضعي

وجيدًا كجيد الرئم ليس بعطال كبرت وإن لايشهد اللهو المثالي بآنسةٍ كَأُنَّهَا خطُّ تَمثال كصباح زَيتٍ في قناديل ذُبَّالِ اصاب عضاجزلا وكف باجذال صبًا وشمالاً في منازل قفّال وامنعُ عرسي ان يُزَنَّ بها انخالي لعوب تسيني اذا قت سربالي إذا انفتلت مرتبَّةً غير متفال تميلُ عليهِ هونةً غيرَ مجبال با احسبامن این مس و تسهال على متنتيها كالجُمان لدى الجالي بيثرب ادنى دارها نظر عال مصابيخ رهبان تُشَبُّ لِتُفَالِ الست ترى السُّهُ أر والناس احوالي ولو قطعوا رأسي لديك واوصالي هصرتُ بغصن ذي شار بخ ميّال وَرُ ضَتُ فَذَأَتَ صَعِبةً لَيَّ إِذَلالِ لناموافا إن منحديث ولاصال

لیانی سلی اذ تریك منصباً ألا زَيْتُ بسباسةُ اليومَ انني بلى رُبَّ يوم قد الموت وليلة يضى الفراش وجهها لضجيعها كأن على لباتها جر مصطل وهبت له ريح بخلف الصوى كذبت إلفد أصبى على المرع عرسة ومثلك بيضاء العوارض طفلة لطيفة طي الكشح خير مفاضة اذاما الصيع ابتزها من ثيابها كحقف النَّقا بيشي الوليدان فوقة اذا ما استحبت كان فبض حيمها تنوّر ما من أذر عات واهارا نظرتُ اليها والنبومُ كَأُنَّهَا نقالت سباك الله أنَّكَ فاضحي فقلت يير ي لله أبرح فاعدًا فلا تنازعنا الحديث واسمحت فصرنا الى الحسني ورق كلامنا حافث لا بالله حلفة فاجر

وقال في نيلهِ من بني اسد ما اراد من ثأره وكان قد حرَّم الخمر والدهانحني انالهٔ

فالفرد فالخبنين من حائل بعدك صوب المسبل الهاطل ما غراكم بالاسد الباسل ومن كاهل ومن بني عمرو ومن كاهل يَنْذِفُ أَعلاهم على السافل كَرَّكَ لأمين على السافل أَوْ كَفَطا كَاظَية الناهل أَوْ حَفِظا كَاظَية الناهل أَرْجُلُم كَالْخِشْب الشائل عن شربها في شغل شاغل عن شربها في شغل شاغل إنا من الله ولا واغل

يادارُ ماويَّة بالحائل مم وعفا رسمها فولا لدُودان عبيد العصا فد قرَّت العبنان من مالك ومن بني غنم بن دُودان إِذْ وَنَ أَقساط كرجل الدَّبا حتى تركناهم لدے معرك حلَّت في الخمرُ وكنت أمرأً فاليوم أشرب غيرُ مستعقب فاليوم أشرب غيرُ مستعقب فاليوم أشرب غيرُ مستعقب

وهل ينعمَنْ مَنْ كان في العُصُر الخالي قلبل الهموم ما يبيت بأ وجال فلاثين شهرًا في ثلاثة احوال ألح عليها كل أسمَمَ هطّال بوادي الحُورامي او على رس اوعال من الوحش او بيضًا بميثاء محلال من الوحش او بيضًا بميثاء محلال

أَلااً نعم صباحًا المهاالطّللُ البالي وهل ينعمَنْ الاَّ سعيدُ مخلَّدُ وهل ينعمَنْ من كان اقرب عهدهِ ديار اسلى عافيات بذي الخالر وتحسب سلى لا عزال كعهدنا وتحسب سلى لا عزال كعهدنا عليه بنو جديلة من طيُّ فذهبول بابله وكان في من اغار عليه رجل يقال لهُ باعث بن حريص فلما اتى امرا القيس الخبرذكر ذلك لجارة خالد فقال له اعطني رواحلك الحق القوم فاردٌ ابلك فاعطاهُ رواحلهُ فركبها خالد ليدركهم ولحقهم يابني جديلة اغرتم على جاري قالوا ما هي لك بجار قال بلى والله ما هذه الابل التي معكم الأ كالرواحل التي تحتى قالوا أكذاك قال نعم فرجعوا اليه فانزلوه عنها وذهبول بها ايضاً فلما رجع الى امرئ الفيس تحوَّل شه فنزل على جارية ابن مر ابي حنبل اخى بني تعل فاجاره واكرمه فقال يدحه ويدح بني تعل دَعْ عنكَ نهبًا صبح في حَجَرَاتِهِ ولكن حديثُ ما حديثُ الرَّ وإحل كان دارًا حُلَقَت بلبونهِ عقابُ تنوفى لا عقابُ القواعل نلعَّبَ باعث مجيران خالد ولودى دثار سي الخطوب الاوائل

واعجبني مشي الحُزُقَةِ خالدٍ كمشي انان حُلَيْت بالمناهل أَبَتَ أَجِأُ إِن تُسلِّمَ العامَ جارها فين شاء فلينهض لها من مقاتل واسرحها فياً باكناف حائل بنو ألهل جيرانها وكَاتُها وتمنعُ من رجال سعد ونائل دُو َيْنَ الساء في رؤوس المجادل

نبيت لَبُونِي بِالْقُرِيَّةِ أُمَّنَا تلاعب اولاد الوعول رباعها مُكلَّلةً حراء ذات أُسرَّة لها حُبُكُ كَأُنَّهَا مر وصائل

وبات بعيني قائمًا غيير مرسل كانع اليدين في حيّ مكلّل أُمَالَ السليطَ بالذَّبالِ المفتَّلِ وبين العُذيب بُعدَ ما متأمل وليسره على الستار فيذبل يكب على الاذقان دوح الكنهبل فانزل منة العصم من كل منزل ولا أطأ الا مشيدًا مجندل ڪيبرُ أُناس في بجاد مزمَّل كأرن درى رأس الحيم غدوة من السيل والفتَّاء فلكة مغزل والتي بصواء الغبيط بمائة نزول الماني ذي العياب المحبّل كأن مَكَاكِ الجوا عُدَية صحِن سلاقًا من رحيق مفلفل كأرن السباع فيه في مشية بارجائه القصوى انابيش عنصل

فبات عليه سرجة ولجامسة أصاح ترى برقًا أريك وميضة يضى السناهُ اومصابيخُ راسب قعدتُ لهُ وصحبتي بينَ ضارجٍ علا قطَّناً بالشم اين صوبه فاضح يسم الماء حول كنيفة ومرَّ على القناب من نفيانه وتماء لم يترُك بها جذع نخلة كأرن ثبيرًا في عرانين وبله

كان قد استنجد مرثد الخيرابن ذي جدن الحميري فعزم على ان يمده مجيش ثم هلك وولى رجل يقال له قرما \_ فسوّف امرأ القيس فقال البيت الآني فتض حاجثة فيخبر الحاطويل

وإذ نينُ ندم ومرثد الخير ربَّنا وإذْ نحنُ لا ندعى عبيدًا لقرمل كان قد نزل على خالد بن سدوس بن اصم النبهاني فاغارت

بكل مُغار الفَتْل شُدَّت بيذبل بأُ مراس كُنَّانِ إلى صُمْ عندلَ إ بنعرد قيد الاطابد هيكل كي أمود صغر حطّة السيل من عل كَمَا زِلَّتِ الدِّفُولِ \* المُتَازِّلِ اذا جاش فيه حية على مرجل أثرن خبارًا بالكديد الرمل ويلوي باثواب العنيف المثقل نايع كَيْد خط موصل ولى رخاع سرّحان ونقريب تنفل بضاف فو يق الارض أيس بالزلر مداك عروس او صلاية حنظل عَصارة حنَّاء بشيب مرجل عذاری دوار فے ملاء مذیل كيد معمّ في العشين فنول جواحرُها في صوَّة لم تزيل درآگا ولم ينض باع فيفسل وينف شواد او قدير معتل متى ما ترق العين أفيه تسفل

فيالك من ليل كأن تجومة كأن الثريًّا عُلَّتُ بعداما وقد اغندي والطيرُ في وكناتها مُكُرِّ مُفْرِ مُقبل مُدِّير مِعًا كميت يزل اللبدعن حال متنه على الذَّبل حِبَّاش كُأْنَّ اهتزامَهُ مسح اذا ما السابحات على الوني يزل الغلا الخف عي عيانه درير كخذروف الوليد امرةً له ايطلا ظبي وساقا نعامة ضليع إذا استدبرنه سد فرجه كأنَّ على المتنبين منهُ اذا انتحى كأن دماء الهاديات بنحن فعن لنا سرب كأن ناجه فادبرن كالحزع المفصل بينة فاكحقنا بالهاديات ودونك فعادى عداء بين أنور ونعيدة فظل طُهاةُ اللحم من بين منضير ورحنا يكادُ الطرفُ يقصرُ دونهُ

فقيتُ بها أُمشي تعبرُ وراءنا على أُثَرِيا ذيل مرْط مرحل فلَّما أُجزنا ساحةَ الحيّ فانتحى بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل عليَّ هضمَ الكشِّع ربَّيا المُخْلِغُلِ هَصَرْتُ بِفُودِي رأسها فتمايلَتْ البيخيل مصقولة كالسجنجل عِفَافُهُ عُلِيهِ عَفِيهُ عَفِيهُ عَفِيهُ عَالَمُهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلْمِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلْمِنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِي غذاها غير الماء غير محلل كبكر المقاناة البياض بصفين بناظرن من وحش وجرة مطفل تصد وتبدي عرب اسيل ونتتمي إذا في نصَّهُ ولا بمطَّل وجيد تحبيد الرئم ليس بفاحش أثيث كقنو ألغلة ألمتعثكل وفرع يزينُ المتنَ اسوَدَ فاحم تضل العقاص في مثني ومرسل غداءرها مستشزرات الى العلا وساق كأنبوب السقي المذلّل وكشح لطيف كالجديل مخصر رة وم الضيي لم تنطق عن تفضل وتضيى فتيت السك فوق فراشها أساريع ظبي او مساوك إسحل وتعطو برخص غيرشنن كأنه تضيء الظلام بالعشاء كأنيا منارة منهسى راهب متبتل الى مثلها يرنو الحلمُ صبابةً إذاما اسبكرَّت بين دِرْء وعِرال تسلت عايات الرجال عن الصبا وليس فؤادي عن هواها بنسل ألارب خصم فيك الوى رددنَّهُ نصيع على تعذالهِ غير مؤتل على بانواع الهوم ليتلي وليل كهوج البحرارخي سدولة فقلت له لما تمطَّى بصليهِ وإردف اعجازًا ونآء بكلكل أُلاايُّها الليلُ الطوبلُ أَلا ٱنجل بصبح وما الإصباح فيك بامثل

نسم الصَّبا جاءت بريَّا الترَّنفل على النحر حتى بلَّ دمين محملي ولا سماً بوم بدارة جليل. فياعبي من رحلها المتعمل ونسحر كهذاب الديئس المفتل فقالت لك الويلاتُ الكَ مُرْجِلي عقرت بعيري باأمرأ التيس فانزل ولا تبعديني من جناك المعلّل فالهيتهاعن ذي تمايم محول بشق وتمحتى شقها لم مجوّل على والت حلقة لم تعالى وإن كنت قدار معت ورمي فاجلي وأنك مها تا دري القلب يفعل فسلى ثيابي عن ثيابك تنسلى بسهيك في أعشار قلب مقال تتعت من لمو بها غير معجل على حرامًا لويسر ورت مقلى تعرف اثناء الوشاح المفصل وماان ارى عنك الغواية تغيلي

اذا قامتا نضوع السائ منها فغاضت دموع العين مني صبابة ألا رُبِّ يوم صائح لكَ منها ويوم عترت للعذاري مطيتي فظل العذاري يرتبين بلحمها ويوم دخلتُ الخدرَ خدر عنيزة نقولُ وقد مالَ الفبيطُ بنا معًا فقلت ُ لها سيري وأرخى زمامة فمثلك حبل قد طرقت ومرضع إذا ما بكي من خلفها انصرفت له ويهمًا على ظهر الكثيب تعذرت أَفَاطَمَ مِهلاً بعض هذا التدلل أُغرَّكِ منى انَّ حَبْكِ قاتلى فان تك ُ قد سآء تك مني خليقة وما ذَرَفَتْ عيناك الأَ اتضربي ويَيْضَة خدر لا يامُ خيالُوها تجاوزت أحراسا البها ومضأ إذا ما الثريًا في الساد تمرَّفَت فقالت عين الله ما الك حيلة

اهل الأوديها وذي الذحل وليأت وسط خيسه رجلي الود القديم مسمّة الدخل أعْدِلُ الى بَدَلِ ولا مثلي الانساب والاصهار والفضل ينعن من قلق ومن ازل أجبال قلت فداؤه اهلى ظنی به سینال او بیلی دين يجيء وهارب مجل وتحش تحت القدر يوقدها بغضاالفريف فاجمعت تفلي

من كان يأ مل عقر داري من فليأت وسط قبابه خيي ياهل اتاك وقد يحدث ذو اني لعمري ما انتميتُ فلم لأخ رضيت به وشارك في ولمثلُ اسبابِ علقتُ بها للَّا سَمَا مِن بَيْنِ أَقَرُنَ فَالْ هُ سيبلغة التمام فذا وإتى على غطفان فاختلفوا

وقال حين نزل في بني عدوان وإنَّ وفها صبى أبنةَ الحِيلُ بدُّلتُ من وائل وكندة عَد وان قصار كبيئة الحيل قوم مجاجور ت بالبهام ونس قال وهي المعلقة

لما نسجتها من جنوب وشأل يقولون لا تهلك أسى وتحبيل

قفانبكِ منذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها وُفُوفًا بها صحبي عليٌّ مطبَّهُ ول شفائي عبن مهر واقة فهل عند رسم دارس من معول. كدأ بلك من أمّ الحويرث قبلها وجارتها أمّ الرباب عأسل

ولوت شموس بشاشة البذل حوراء حانية على طفل ولها عليهِ سراوةُ الفضل حلمی وسدّ د کلندی فعلی والبرُّ خيرُ حقيبة الرَّحل قصد السبيل ومنهذو دَخل وأجد وصل من ابتغى وصلي سهل الخليقة ماجد الاصل في الرحب انت ومنزل السهل اجهَل مجدّة عذرة الرَّجل إ وبريش نبلك رائش نبلي يقرو مقصك فائف قبلي نجت كلابك طارقًا مثلي

عَفَت الديارُ فيا بها اهلي نظر تاليك بعين جازئة فالوا مقلدها ومقلتها اقبلت مقنصدًا وراجعني والله الحج ما طلبت به ومن الطريقة جاعر وهدى الى لائرم من يصارمني واخي إذاء ذي معافظة حلواذا ما جئت فال ألا نازعنهٔ كأس الصبوح ولم اني بحبالك واصل حبلي مالم اجدك على هدى أثر وشائلي ما قد علمت وما

وناً ت ورث معاقد الحبل بذل المتاع فضن بالبذل فاق فراغ معابل محل روم البهاء وقلَّة الأسل برد التلال بذائب النيل تنكرت اليلى عن الوصل ولو ول متاعم وقد سئلول ونحت اله عرف أزر نأ لية وفحت باصلت غير آكلف محومة شر عذت مذاذنه

القاتلين الملك الحلاملا خير مَعَلِ حسبًا ونائلا وخيرهم قد علمول شائلا تامُّه لا يذهب شيغي باطلا نحر ' جلبنا القُرَّح القوافلا محملتنا والأسل النواهلا وحي معب والوشيج الذابلا miser god insiema يستشرف الاواخر الاوائلا وقال

اذ لا يلاغ شكاما شكلي ماذا يشق عليك من ظمن الأصباك وقلَّةُ العمل منيتنا بفد وبعد عد حتى علت كأسوم البخل یار کے عانیة طوت بها ومشیت منشدا علی رسلی قسرًا ولا اصطادُ بالخمل وتنوفة حدباء مهلكة حاوزيها بنجائب فتل فيبتن ينهسن المبوب بها ولبيث مراتبًا على رحلي متوسدًا حضبًا مضاربُهُ في متنه كدبَّة النمل عهد بمويد ولا مثل

حي المربول بمانب المزل لا استقيدُ لمن - دوا لصبا يدعى صقيلاً وهو ليس له

واصبح زُهلولاً يُزلُ غلاماً كقدح النضي باليدين المفوَّق كأنَّ دماء الهاديات بغن عُصارة حمَّاء بشيب مفرُق وقال

الاحبَّذَا قومُ بِعُلُونَ بِالْجَبَلُ فَيَاكُرُمَ مَا جَارُ وِيا حَسَنَ مَا فَعَلْ فَيَاكُرُمَ مَا جَارُ وَيا حَسَنَ مَا فَعَلْ فَيَاكُمُ الْفُرَاخُ اللارجات مِن الْحَبْلُ فَيُلْ مَذُوذُنَهَا حَتَى اقولَ لَمْم بَجَلْ فَي شَاكُرُ لَمْنِي ثُعَلْ فِي شَاكُرُ لَبْنِي ثُعَلْ فِي شَاكُرُ لَبْنِي ثُعَلْ فَعَلْ

نَّ الْكَرِيمَ لِلْكَرِيمِ تَخِلُ جارًا واوفاهم ابا حنبلُ شرًّا واجودهم الله بَخِلُ

احالت رحلي في بني أُعَل ِ وجدت خير الناس كلم اقربهم خيرًا وابعدهم

يُضية سناهُ باعلى الجبلُ بامر تزعزعُ منهُ النَّالُ أَلَا ذَلُ شيء سياهُ حَالُ ولين عَمْ ولين الخولُ كالمحضرون اذاما أستملُ

أَرِفْتُ لِبرْقِ بِلِيلِ أَهَلُ أَ اتاني حديثُ فكَذَّبتهُ بقنل بني اسدٍ رَبُّمُ فاين رَبيعة عن رَبها ألا بخضرون لدى بابهِ

وقال حين بلغة ان بني اسد قنامل اباه يالهف هند اذ خطئن كاهلاً

شديد مَشَكِ الجنبرحب المنطِّق كذئب الغضايشي الضراء وينقي وسائرُهُ مثل التراب المدقَّق ِ مرى التُّرْبَ منهُ لاصقًا كلَّ ملصق وخيط نعام يرتعي متفرق الى غصن بان مناضر لم مجرَّق م علىظ رساط كالصليف المعرق على ظهرباز في الساء معلَّق اليها وجلاها بطرف ملقلق فيذرك من اعلى القطاة فتزلق بجيد الغلامذي القيص المطوق كغيث العشي الأفهب المتودق عداءً ولم ينضح بماه فيعرق. لكل علام اولاحقب سهوق قيام العزيز الفارسي المنطق فخبُّوا علينا ظلَّ ثوب مروق يصفون عارًا باللكيك الموشُّق نُعاليالنعاجَ بينَ عدل ومُشنق تصوَّبُ فيهِ العينُ طورًا وترنقي

وقداغندي قبل العطاس بهيكل بعثنا ربيئًا قبلَ ذاكَ مخمَّلًا فظل ظير الخشف يرفع رأسة وجاء خفيًا يَسفنُ الأرضَ بطنة وقال ألا هذا صوار وعانة فقينا بأشلام اللجام ولم تَقَدُ نزاولة حتى حملنا غلامنا كأنَّ غلامي اذ علا حال متنه رأى أرنبًا فانقض بهوي امامه فقلتُ لهُ صوّب ولا تجهدنّه فادبرن كالجزع المفصل بيننا فادركين ثانيًا من عنانهِ فصاد لنا عيرًا وثورًا وخاصبًا فظل علامي يضيعُ الرمح حولة وقام طوال الشخص اذ يخضبونة فقلنا ألا قد كان صيد ملا لقانص وظل صحابي يشتوون بنعمة ورحنا كأنَّا من جوانًا عشيَّةً ورحنا بكآ بن الماء نجبنب وسطنا

وفداذعر الوحشَ الرناع بغرَّة وفداجلي بيض المدور الروائما نواع تعبلوعن متون تقيَّة عبيرًا وربطًا جاسدًا اوشقائقا وفال

وحد ث حدبث الركب ان شئت فاصدق كنغل من الاعراض غير منبق وحنفن عن حوك العراق المنتق تُضعِّنَ من مسك ذكي وزنبق غواربُ رمل ذي ألاء وه برق فعلوا العقبق او تَنبَّةَ مُطُرق أمون كبنيان اليهودي خيفق تنيف بعذق من غراس ابن معنق با ار جهام رائح متفرّق بكل طريق صادفته ومأ زق على يرفئي ذي زوائد نقنق لذكرة قيض حول بيض مفلق وتسعقة رمج الصباكل مستحق بعيد من الآفات غير مروّق تَعَفّي بذيل الدّرع إِذْجَنْتُ مودقي ركود نوادي الرَّبرَب المتورق

الاانعم صباحًا ايها الربعُ فانطف وحدّث بان زالت بليل حمولم جعلن حوايا وإقنعدن فعائدًا وفوق الحوايا غزلة وجآذر فاتبعتهم طرفي وقد حال دُونهم على إثر حيّ عامدين لنيّة فعزَّيتُ نفسي حين بانوا بجسن اذا زجرت الفيتها مشملة تروخ اذاراحت رواج جهامة كأن بها هرًا جنيبًا تحرُّهُ كأني ورحلي والقراب وغرُق تروَّحُ من ارض الرض نطيَّة مجول بآفاق البلاد مفرابًا وبيت يفوحُ الملكُ في حَجَرَاتِهِ دَخلتُ على بيضاء جمّ عظامها وقد ركدت وسط الساء نجومها

صباب الكرى في مخها فنقطّعا كَارْسَتَ مُكِمُولَ المدامع اتلعا سواك ولكن لم نجد لك مدفعا وتدني على السابريّ المضلُّعا بنكب مقدام على الهول اروعا

يزجينها مشى النزيف وقدجري نقول وقد جرَّدتها من ثيابها وجد الك لو شي اتانا رسوله تصدُّ عن المأ ثور بيني وبينها اذااذتها مزّة الرّوع أمكت

سعاد وراعت بالفراق مروعا الى ٱلله مرأى من سعاد ومسمعا ونستجر عيناك الدموع فتدمها

وقال برثي الحرث بن حبيب السلمي وكان خرج معهُ الى الشلم ابو الايتام والكل العجاف

و يحمل خطَّة الأنس الضعاف كان ابو امرى القيس امر رجلاً يقال لله ربيعة ان يذبح امرأ القيس

وكره قولة الشعر فحملة ربيعة حتى اني به جبلاً فتركة فيه واخذ عيني جوّْذر فياء بها الى ابيه اسف لذلك وحزن عليه فلما رأى ذلك قال ما قنلتهُ قال فحبَّني بهِ فرجع البهِ فوجدهُ قد قال فلا تسلنَّى باربيع لهذه وكنتُ اراني قبلها بك وإنقا

مخالفة موى اسير بقرية فرَى عَرَبيّات يشمن البوارفا فامَّا تريني اليوم في رأس شاهق فقد الندي اقودُ اجرد ناعقا

لحرى لقدبانت مجاجة ذي الهوى وقد عَمرَ الروفات حول مخطط متى تر دارًا من سعادً نتف بها

ثوى عند الودية جوف بصرى فين يحمى المضاف اذا دعاهُ

كفيل الهجان القيسري العضيض جهوم عيون الحسي بعد الحيض كاذعر السروان جنب الربيض كاذعر السجان ينتجي المعضيض وغادر اخرى في قناة رفيض وغادر اخرى في قناة وفيض واخاف ما عدماه فضيض ذعرت مدلاج الهجير نهوض كاحراض بكر في الديار مريض اذا اختاف اللحيان عند المجريض

كاحراض بكر في الديار مريض اذا اختلف اللحمان عند المجريض أربعا أراقب خلان من العبش أربعا يداجون نشاجًا من الخمر مترعا يبادرن سربًا آمنًا ان يُفَرَّعا يبادرن وصلاً أو يرجين مطمعا بجُددن وصلاً أو يرجين مطمعا تراقب منظوم التائم مرضعا بكاه فتنني الجيدان يتضوَّعا حذارًا عليها ان يهب فتسمعا حذارًا عليها ان يهب فتسمعا

يدافعُ ركناها كواعب اربعا

لهُ قُصْرَيا عير وساقا نعامة عجم على الساقين بعد كلاله خورت به سربًا نقيًا جلودُهُ فاقصد نعجمة فاعرض ثورُها وولى ثلانًا واثنتين ولربعًا فا بن إيابًا غير نكد مواكل وسن كسنيق سناء وسنم وسن كأن الني لم يغن في الناس ليلة كأن الني لم يغن في الناس ليلة

اصبحت ودعت الصبا غيرانني في الندامي ترقَّقوا فيمن ركض الخيل ترجم بالقنا ومنهن نص العيس واللبل شامل خوارج من برية نحر فرية ومنهن سوف الحودقد بلها الندى يعرش عليها ريني ويسوفها بعثت اليها والنجوم ضواجع في اليها والنجوم ضواجع في النها والنجوم ضواجع في النها والنجوم ضواجع في النها والنهوم أسواجع أليها والنهوم أسواجع أليها والنهوم النهوم أليها والنهوم النهوم أليها والنهوم النهوم أليها والنهوم النهوم الن

أَقَبُ كَمَالاً الوليدِ خميصُ وجيش لدى مكروهِ نَ وقيصُ اقَبُ ككر الأَندري متبصُ وقال

يضي احبيًّا في شار بخ بيض ينوم كتعناب الكسير الميض آكفُّ نلقًى الفوزَ عندَ المفيض وبين تلاع يثلث فالعربض فؤادي البدي فانتى للاريض تحيل سواقيها باء فضيض مدافع غيثٍ في فضاء عريضٍ بجوزالفباب فيصفاصف بيض وإذ بَعْدُ المزارُ غيرَ القريضِ أُقْلَبُ طَرْفِي فِي فضاء عريض كأني أُعَدِّي عن جناح مهبض. نزلتُ اليهِ قامًا بالخضيض كصفح السنان الصَّلَّمي " النعيض وبرفع طرفا غيرخاف غضيض بنجرد عبل اليدين قبيض

فاصدرها تعلو النجادَ عشيّة في الفيادَ عشيّة في في الفرهن على الفولجذ فارخ واصدرها بادي النواجذ فارخ المواجد في المواجد فارخ المواجد في المواجد فارخ المواجد في المواجد في المواجد فارخ المواجد في المواج

أُعنِّي على بَرْقِ اراهُ وميضِ ويهدأ تارات سناهُ ونارةً رتخرج منهٔ لامعات كأنَّها قعدت اله وصحبتي بين ضارج اسال قُطيًات فسال اللوى له بيث دماث في رياض انيثة بلاد عريضة ولرض اريضة عِقية للْ نم عللا عُسِير يعضاف فاستى بهِ أختى ضعيفة اذْ نأ تْ ومرقبة كالزُّبج اشرفت رأسها فظلت وظل الجون نني بلبده فلَّمَا اجنَّ الشِّيسَ عني غوورها يباري شباة الرُّم خدُّ مذلق aigle II will asien وقد اغندي والطير في وكناتها وذي اشر تشوفه وتشوص كشوك السيال فهو عذب يفيص مُلَاخَلَةٍ صُمُّ العظام أُصُوصٌ ولاذات ضغن في الزمام قبهوص إذا قبل سيرُ المدلجينَ نصيصُ إذا شبّ للمرو الصغار وبيص بمنعرج الوعساء بيض رصيص تحاذر من ادراكه وتحيص حملنا فادنی حملین دروص مُعالَى الى المتنين فهوَ خيصُ وحاركة من الحدام حميص كنائن يجري فوقهن دليص تجبر بعد الأكل فهو غيص سدوس مأطارنة الرياح وخوص نصي باعلى حائل وقصيص جناديها صرعي لهر . يَّ نصيصُ طوالة ارساغ اليدين نخوص بلاثق خضرًا ماؤُهنَ قَليصُ وتُوْعَدُ مِنْ الكلي والفريصُ

بأسود ملتف الغدائر وارد منابته مثل السدوس ولونه فدعها وسَلّ الهمُّ عنكَ بجسرة إ تظاهر فيها الني ألافي بكن أَوْوب تَعُوب لا يُواكِلُ مَهْرُ ما كأني ورحلي والنراب وغرقي على نقنق مَيْق له ولمرسه إِذَا رَاحَ للأَدْحِيُّ أَوِبًا يَفْنُهَا اذلك ام جَوْنٌ يُطاردُ آنناً طواهُ أضطارُ الشَّدِّ فالبطنُ شازبُ مجاجبه كدح من الضرب جالب كأن سرانة وجدّة ظهره ويأكلن من قَوّ العاعًا وربّةً تطيرُ عفاء من نسيل كأنهُ هُ اذا لم يسغ الم ألم المنافقة يغالين فيها الجزء لولا هواجر أرَن عليها قاربًا وأنتحت له فاوردها من آخر الليل مشربًا فيشربن انفاسًا وهُنَّ خوائفٌ

فصبَّجنهٔ عند الشروق غُدَيَّةً كِلَابِ أَبن مُرِّ اوكلاب أَبن سنبسِ مُعْرَّنةً زُرِقًا كَأْنَ عيونها من الذَّمر ولايساد نُوَّارُ عَضْرَسِ فَادبرَ يكسوها الرَّغامَ كأنه على القُور والآكام جذوة مقبس فادبرَ يكسوها الرَّغامَ انَّ يومهُ بذي الرِّمثان ماوننه بوم انفُس فادركه يأخذن بالساق والنَّسا كاشبرَق الولدان ثوب المقديس وغوَّرن في ظل الفضا وتركنه كقرم الشجان الفادر المتشمس وقال بانقرة بذكر علته

لمن طلل دائر آیه نقادم فی سالف الأحرس فاماً ترینی و بی عن کأنی نکیب من النقرس وصیّرنی القرح می الفرح تخال لبیسًا ولم تُلبس تری أَثْرَ القَرْح فی جلده کنقش الخواتم فی الجرجس تری أَثْرَ القَرْح فی الجرجس

وقال حين نزل على خالد بن سدوس بن اصمع النبهاني

اذا ما كنت مفتفرًا ففاخر ببيت مثلَ بيت بني سدوس ببيت تُبصرُ الروَّساء فيهِ قيامًا لا تنازعُ او جاوسًا هُمُ أَيسارُ لقان بن عادٍ إِذا ما أُجمدَ الماءُ الفريسُ وقال

فنقصرُ عنها خطوةً وتبوصُ ومنارض جَدْب دونها ولصوصُ وقد حان منها رحلة وقلوصُ أُمن ذكر سلمى إِذْ ناَّ تْكَ تنوصُ تبوصُ وَكُم من دونها من مفازة من دونها من مفازة من الماء تنازة منازة منا

ليال حَلَ الحِيْ عَوْلاً فالعسا من الليل الأ أن اكبَّ فانعسا وطاعنت عنه الخيل حتى تنفسا حبيبًا الحالبيض الكواعب الملسا كا يرعوي عيط الى صوت أعيسا ولا من رأين الشيب فيه وقوسا تضيقُ ذراعي ان اقومَ فألبسا ولكنها نفس ساقط انفسا لعل منايانا تعوَّلنَ أبرُّسا ليلسني من دائه ما نلسا وبعد المشيب طول عمر وملبسا فلا تنكروني انني انا جاركم فامًّا تريني لا اغتضُ ساعةً فيارْتِ مكروب كرّرت وراءهُ ويارُبُّ يوم قد أُروحُ مرجَّلاً يرعن الى صوني اذا ما سمعنة اراهن لا يجببن من لل مالة وما خلت تبريح الحيوة كا ارى فلو انها نفس متحيء جميعةً وَبُدُّلتُ فرحًا داميًا بعدَ صَعْدة لقد طع الطَّاحُ من أعد ارضه أُلا إِن يَ بعدَ العُدُم المرَّ فَنْهِ ةَ

أم الصُرْمَ تخنارين بالوصل نياً سر من الشّكّ ذي المخلوجة المتلبِّس ر بشربة اوطاو بعرنان موجس ر يثيرُ التراب من مبيت ومكس ر إثارة نبّاث المواجس مخسس وضعِعَتهُ مثلُ الاسير المحردس اذا الثّقها غبية بيت معرس

أماوي هل لي عندكم من معرّس أماوي هل لي عندكم من معرّس أبيني لنا ان الصرّبة راحة كأني ورحلي فوق أحتب فارير تعشى فليلاً ثمّ انحى ظلوفة يهيل ويذري تربها ويثيرُهُ فبات على خد م أحم ومكب وبات الى ارطاق حقف كأمّها

وقصيدة متخيرة تبقي غدا في انقرة

مخرج كنيه من ستره غير باناة على وتره فَتَمْنَى النزعَ فِي يَسْرِهُ من إزاء الحوض او عقره كتلظى الجهري شرره أُمَّ أُمَّاهُ على حجورة ما لهُ لا عُدَّ من نَفرهُ غيرها كسب على كبره ثمَّ لا أبكي على أثرهُ صفوما الحوض عن كُدرة وحديث ما على قصرة مثل ضوء البدر في غرره

رب وام من بني ثمل عارض زوراء من نَشَم قد أننه الوحش واردةً فرماها في فرائص برهيش من كنانته راشة من ريش ناهضة فهو لا تنمى رَميْتُهُ مُطْعَمُ للصيد ليس له وخليل قد أصاحبة وأبن عمر قد تركتُ له وحديثُ الرَّكْبِ يوم هُنا ولَّ بن عم " قد فُجُعتُ بهِ

أُحاذرُ ان يرتدَّ دائي فأُ نكسا كأَ في انادي او آكلَمُ أُخرسا وجدتُ مقيلاً عندهم ومعرَّسا

تا وَّبني دائي القديمُ فعلَّسا ولم تَرِم ِ الدَّارُ الكثيبَ فعسعسا فلموانَّ اهلَ الدَّارِ فيها كعهدنا

عفا شطَبُ من اهلهِ فغرورُ شربولةُ ان الديارَ تدورُ فعزعُ محيًّاةً كأن لم يتم بها سلامةُ حولاً كاملاً وقذورُ وفال بعجو قيصر وكان دخل معة الحام

وقال يمدح العوير بن شجنة بن جابر بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة حين اجار هندًا بنت حجر بن الحرث بن عمر و ومالة حتى بلغ بها نجران ولم يمكن بني سعد من مال حجر ولا اهله حين اراد وا اخذه لا بلغهم قنل بني اسد لحجر وذلك في حديث لهم طويل يتعلق به حديث يوم الكلاب

أَنْ بني عوف اثبتوا حسبًا ضيَّعهُ الدُّخْالُونَ إِذْ غدر وا أَدُولَ الى جارهم خفارثه ولم يضع بالمغيب اذ نصروا لم يفعلوا فعل آل حنظلة انهمُ جير بئس ما أَئه، روا لاحيريُّ وفي ولا عدس ولا أستُ عير يحكما الثَّقَرُ للاحيريُّ وفي بذمَّيهِ لا عَورَ عابهُ ولا قِصرُ

وفال لما حضرنه المنيَّة بانفرة وطعنــة منعنهِ رَهُ وجعْنــة متحــيْرَهُ وجعْنــة متحــيْرَه

أُصاح ترى بُرَبًّا هَبٌّ وهنا كنار هجوس تستعر آستعارا فقال التؤم أرقت لها ونامَ أبو شركح \_ فقال امرؤ القيس إذا ما قلت قد هَدَّ أستطارا فقال التوم كأن هزيزَهُ بوراء غيب فقال امرو القيس عشار وله لاقت عشارا فقال التؤم فلمَّا أَنْ علا كَنَفِي أَضاخِ فقال امرؤ القيس وهَتُ أُعَازُ رَيُّعِهِ فَعَاراً فقال التؤم فلم يترُك بذات السر طبيًا فقال امرؤ القيس ولم يَترُكُ مجلهتها حمارا فقال التوءم

وقال

أَرِى ناقةَ القيسَ قد اصبِيَتْ على الأَيْنِ ذاتَ هبابٍ نَوَاراً رأَّ نَ هَلَكًا بِعِباف الفبيطِ فكادَت تَعِبُدُ لذاك ٱلهجارا وقال عدج معدبن الضباب

وكاد اللبث يودي بابن حجر علي أبن الضباب بحيث ندري وما مجزيك مني غير شكري ونصرك للفريد اعز نصر

منعت الليث من اكل أبن مُحْرِ منعت فانت ذو من ونعمى ساشكرك الذي دافعت عني فا جار با وثق منك جارًا

برى الماء من اعطافهِ قد تحدَّرا ولابنُ جرَجْ كانَ في حمصَ أنكرا مرابطها من بربعيص وميسرا بتاذف ذات التك من فوق طرطرا كأني وإصحابي بقلَّة عنذرا وهل انا لاق حيَّ قيس بن شمرا يضي المدابالليل عن سروحمرا وجوً فرو يخل قيس بن شيرا بذي شطب عضب كمشية قسورا فارت لها شعبًا ببلطة زيرا تظلُ الضبابُ فوقهُ قد تعصراً

افب كسرحار الغضامتمطر لقد انكرنني بَعْلَبَكُ وإهلها وما جُنبَتْ خيلي ولكن تذكرَت ألارُبّ يوم صائح قد شهدنه ولامثل يوم في قذاران ظلته فهل انا ماش بين شرط وحيّة تبصر خلیلی هل تری ضوی بارق اجار فسيسًا فالطُّهاء فمسطِّها وعروبن در ماء المام اذا غدا وكنت اذاما خفت يومًا ظلامةً نيافًا تزلُّ الطيرُ عربُ قُذُفاتِهِ

وقال

وابلغ بني لُبني وإبلغ تماضرا ولبلغ ولا نترُكُ بني أبنة منقر أفقرُهم إني أفقرُ خابرا حنظات لوكنتم كرامًا صبرتم وحُطتم ولا بلقى التميميُّ صابرا

الملغ بني زيد اذا ما لقيتهمُ

كان أمرو القيس مِعَنَّا ضِلِّيلاً ينازع من قيل لهُ انهُ يقول الشعر فنازع التَّوم جدّ قنادة بن الحرث بن التَّوم اليشكريّ فقال ان كنت شاعرًا فِملط انصاف ما اقول فاجزها فقال نعم فقال امرؤ القيس وللب ألعي مانومها غير امعرا إِذَا نَحَالَتُهُ رَجَلُهَا خَذَفُ أَعْسُوا ابر بيثاق واوفى وإبصرا بني اسدٍ حزنًا من الأرض أوعرا ولَكُنَّهُ عَمِدًا إلى الرُّومَ انفرا صليل زيوف ينتدن بعبقرا بان أمرة القيس بن ممالك بيقرا على حمَل بنا الركاب واعفرا نظرت فلم تنظر بعيدك منظرا عشية جاوزنا حماة وشيزرا اخو الجهد لا يلوي على من تعذرا وخلاً لها كالقرّ بومًا مخدرا وايتن أنَّا لاحقان بقيصرا نحاول مُلكًا أو نموت فنعذرا بسيرترى منه الفرانق ازورا إِذَا سَافَهُ الْعُودُ الْدِيَافِيُّ جِرِجِراً على هزج \_ وافي الاباجل ابترا بريدالسرى باللبل من خبل بربرا مشى الهيدبي سفي دفيه تم فرفرا

تطايرُ شذَّانَ الحصى عن مناسم كأن الحصى من خلفها وإمامها عليها فتي لم تحمل الارض مثلة هوَ المنز لُ الألافُ من جوّ ناعطٍ ولوشاء كان الغزومن ارض حمير كأن ّ صليلَ المرو حين تطيرُهُ أَلَا هَلَ اتَّاهَا وَالْحُوادِثُ حُمَّةُ تذكُّرْتُ اهلى الصالحينَ وقداتَت ولما بدَتْحورانُ والآلُ دونها نقطُّحُ اسبابُ اللَّبانةِ والهوك عشية جاوزنا حماةً وسيرُنا ولم يُنسني ما قد لقيتُ طعائنًا بكى صاحبي لما رأى الدرب دونة فقلت لله لا تبك ِ عينك المَّا فاني اذين ان رجعت ماّلكاً على ظهر ءاديٍّ تحاربُهُ القطا إِذَا قَالَتُ رُوِّحِنَا ارْزِنَّ فُرَانِقٌ على كلّ مقصوص الذَّنابي معاودٍ إذا راعة من جانبيه كليها

حُلَّيْنَ ياقوتًا وشذرًا مفقراً تُخصُّ عفروكِ من المسكِ أُذفرا ورَندًا ولُبني والكماء المقترا سلمي فأمسى حبلها قد تبترا يسارق بالطرف الخباء المسترا كا ذَعرَت كأس الصبوح المخمرا تراشى الفُوَّادَ الرخصَ الاَّ تَغترا سنبدلُ ان ابدلتِ بالودِّ آخرا بكاء على عمرووما كان اصبرا وراء الحساء من مواقع قيصرا وقرَّتْ به العينان بُدُّلْتُ آخرا من الناس الأ خانني وتغيرا ورثنا الغني والمبد آكبر أكبرا قريب ولاالبسباسة أبنة يشكرا ولاشيء يشفى منك باأبنة عفزرا منَ الذَّرِّ فوقَ الإتب منها الأَثِّرا ذَمول إذا صام النهارُ وهجرا إذا اظهرت تكسى ولاء منشرا ترى عند مجرى الضَّفر هرًّا مشحِّرا

غرائر في كن وصور ونعمة وريح سنا في حقّة حيرية وبأنًا وألويًا من الهند ذاكيًا علقن برهن من عبيب بدادعت وكان لها في سالف الدهر خلَّةً اذا نال منها نظرة ربع قلبة نزيف ادا قامَتُ لوجه عايلت أأساء امس ودها قد تفيرا ارى أم عرو دمعها قد تعدرا اذا تحن سرنا خمس عشرة ليلة اذا قلت مناصاحب قدرضيته كذلك دريماأ صاحب ماحا وَكُنَّا أُناسًا قبلَ غزوة قرمل لهُ الويلُ إن السي ولا أمُّ هاشم اشم مصاب المزن اين مصابة من القاصرات الطرف لودبِّ محول م فدعها وسل المرِّ عنك بجسرة نقطع عيطانًا كأر ي متونها يعيدة بين المنكبير علَّ أَمَّا

وشُقَّتُ ما قيها من أُخر من الخُصر مغموسة في الغُدر ململة ليس فيها أثر لها ذنب خلفها مسبطر تنزّل دو برد منهر وأخطأ هاالحاذف الندر ب فواد خطايه و وادمطر وقال يصف توجهة الى قيصر مستنجدًا به على بني اسد

وحالت سليى بطن ظبي فعرعرا معاورة نعان والحيَّ يعمرا الىجانب الأفلاج من بطن تمرا عصائب دوم او سفينًا مقيرًا باسيانهم حتى أقرَّ وأُوقرا وإكامُهُ حتى إِذا ما تهصراً دُوَيْنَ الصفا أَللَّائِي يلينَ المشقرا وَرَدَّتْ عليهِ الماء حتى تجبّرا ومالَ بقنوان من البسر احمرا ودون الغيم فاصدات لغضورا كسا أَرْ بدَالساجوم وشيًا مصوّرا

وعين للاحدرة بدرة إِذَا اقبلت قلت دُبّاءة وإن ادبرَت قات الفيَّة وإن اعرضت قلت سرعوفة وللسوط فيها حجال محال كا وتعدو كعدو نجاة الظيا لها وثبات كصوب السحا

سا لك شوق بعد ما كان أقصرا كنانيَّة باتت وفي الصدر وُدَّها بعينيك ظُعْنُ الحي للا تحبَّلوا فشبَّهُم، في الآل حينَ زهاهم حَمَيْهُ بنو الرَّبداء من آل يامن وأرضى بني الرَّبداء واعتمَّ زَهُوهُ أُو ٱلْكرَعاتِ من نخيل بنيامن أَطَافَتْ بِهِ جِيلانُ عَيدَ قطافهِ فأُ أَنَّتُ اعاليهِ وآدَتُ أُصولُهُ عوامد الأعراض من بطن شابة كأنَّ دُمي سُتْفٍ على ظهر مرمر

ولم يرنا كالي لا كاشي ولم يفشُ منا لدى البيت سو ةُ ويحك الحقت شراً بشو ن فكلُّ بمرباً ة مقنفِر سميع بصير طلوب نكر أُلُصُ الضروس حنيُ الضاوع تبوع طلوب نشيط أُشر فقلت مُبلت ألا تنتصو كاخل طهراللسان ألمجر كا يستدير الحارُ النعر كسا وجه اسعف منتشر در کب فیه وظیف عجر ن لحم حماتيها منبير ل أبرز عنها جُماف مفر تسدُّ بهِ فرجها من دبو أكب على ساعديه ألفر ن اغسر وفيها الغوي السعر عُرُكُنْ فِي يوم رجي وصِرْ ن حذَّقة الصانعُ المقندِرُ فينة تريخ اذا تنبير ب سود يفئن إذا مزبير

وقد رابني قولها ياهنا وقد اغندي ومعى القانصا فيدركنا فغر داجن فانشب اظفارهُ في النسا فڪر اليه عبرانه فظل يرنح في غيطل. واركب في الرّوع خيفانة لها حافر مثل قعب الولي وسافان كعبها أصمعا ملا عُجُز مُ كصفاة المسم لهاذنب مثل ديل العروس لها متنتار خطاتا كا وسالفة مسحوق الليا لها عُذَر حقرون النسا لها جبهة كسراة ألحة لها منغر كوجار الضباع لها ثنن م كخوافي العقا

عرْض خيم فخفاف فيسر لِيَّ حتى ضاق عرب آذبه لاحق الإطلين محبوك ممر قد غدا محملني في أُنفه وقال

يّ لا يَدَّعي القوم أَني أَفرَ وكُنْدَةُ حولي جميعًا صَبْر تحرَّقت الارض واليوم وفر وماذا يضرُك لو تنتظر أُم القلب في إِثرهم مُعَدِر وشاقك بين الخليط الشطر وفي من أقام من الحي هر وأُفاتَ منها أبنُ عمرو حُجُر غداة الرحيل فلم انتصر أُو الدُّرِّ رَفْرَاقِهِ المُخَدِرْ ف يصرَّعُهُ بالكثيب البهر كخرعوبة البانة المنفطر م تفتر عن ذي غروب خصر ورمج الخُزامي ونشر القُطُرْ إذا طرَّبَ الطاعر المستحر م والقلب من خشية مقشعر فثوبًا نسيت وثوبًا أجر

لا وابيك ابنة العامر يمم بن مر وأشياعها إذا ركبوا الخيل واستلأموا تروحُ من الحيِّأُمْ تبتك رْ أُورِخ خيامهمُ ام عُشْرُ وهر تصيد فلوب الرجال رمتني بسهم اصاب الفؤاد فاسبل دمعي كفض الحُمان وإذْ هِيَ تَمشَى كَمشَى النزي برَ هرَ هة رخصة رودة فَتُورُ القيام قطيعُ الكلا كأن المدام وصوت المفام يُعلُّ بهِ بردُ انيابها فبتُ أَكَابِدُ لَيْلَ اليّا فلَّمًا دنوتُ تسدَّيتها

فلا استطابوا صُبِّ في الصحن نصفة و وافى بماء غير طرق ولا كدر بماء سحاب زلَّ عن متن صخرة الىجوف أخرى طبيب ماؤُه اخَصِرْ حداب جرت بين اللوى فصرية وبين صُوى الادحال الرمث والسيدر واقوالها غيرُ المخيلة والسُّكُرُّ لعمرك ما أن ضرَّني وسطا حير وغيرُ الشَّقاء المستبين فليتني أُجرَّ لساني يومَ ذلكمُ مُجرِ لعمرى لسعد بن الضباب اذاعدا أُحبُ الينا منك فا فرس حمير يُفكِّها سند ويغدو الميهم بمثنى الزقاق ٱلمترعات وبالجُزُرْ وتعرفُ فيهِ مو . ابيهِ شمائلاً ومن خالهِ ومن يزيدَ ومن حُجُر سماحة ذا وبرَّ ذا ووفاء ذا ونائلَ ذا إذا صحا وإذا سكر لعرك ما سعد بخلَّة آثم ولانأناً يومَ الحفاظ ولا حَصِر لعمري لقوم قد نرى في ديارهم مرابط للامهار والعَكُر الدُّثر ْ يروح على آثار شائهمُ النمرُ أُحبُ البنا من أناس بقنَّةٍ وقال يصف الغيث

طَبَقُ الأَرضِ تَحرَّى وتَدُرُ وَتُولُونِ اللهِ إِذَا مَا تَعَتَّصُونُ النَّانِيَّا الْمُؤْنَّنَةُ مَا النَّعْفُونُ النَّانِيَّا الْمُؤْنِّةُ مَا النَّعْفُونُ الرَّوْنُلَةُ مَا النَّعْفُونُ الرَّوْنُةُ مَا النَّعْفُونُ الرَّوْنُ اللَّانِيَّةُ وَلَيْهِ اللَّمْنَافُ وَلَيْ مِنْهُمُونُ الرَّكِنَافُ وَلَيْ مِنْهُمُونُ اللَّكِنَافُ وَلَيْ مِنْهُمُونُ وَمِنْهُمُونُ وَمِنْهُمُونُ اللَّكِنَافُ وَلَيْ مِنْهُمُونُ وَمِنْهُمُونُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُونُ وَمِنْهُمُونُ وَمِنْهُمُونُ وَمِنْهُمُونُ وَمِنْهُمُونُ وَمِنْهُمُ وَالِهُ وَمِنْهُمُ ونَامِنُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ ونِهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمُعُمُونُ وَمِنْهُمُ وَمُعُونُ وَمُنْهُمُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُونُ وَمُعِمْمُ وَمُعُمُونُ وَمُعُمُومُ وَمُعُمُومُ وَمُعُ

نية مطلانه فيها وطَفَّ فترى الوَدَّ إِذَا ما أَشْجَدَتُ فترى الوَدَّ إِذَا ما أَشْجَدَتُ وترى الضبَّ خفيفًا ماهرًا وترى ألشجراء في ريقها ساعة مَّ انتحاها ولبلُ ما ماحة مَر به الصبا مَّ أَنْتى

وقال يدح قيسا وشبرا ابني ٌ زهير من بني سلامان بن ثعل أرى إبلي واكحمد لله اصبحت تقالاً اذا ما استقبلتها صعودها رَعَتْ بحيال أبني زُهير كليها معاشيب حتى ضاق عنها جلودها وقال يمدح طريف بن ملء من طيء ولعلة من مراد

انعم الفتي تعشو الى ضو<sup>ع</sup> نارم طريفُ بْنُملِ البلةَ القرّ والخصرُ إذا البازلُ الكوما ورحت عشيّة للاوذ من صوت المبسين بالشعر

وقال يدج سعد بن الضباب الثيادي ويهجو هانئ بن مسعود بن عامر بن عمرو بن ابي ربيعة وكان أفوَه شاخص الاسنان وكان امروُ القيس استبارهُ فلم يجنُ فقال انا في دين المالك فاني سعد بن الضباب فاجارهُ وقال قومُ انَّ امَّ سعد كانت عند حجر بون عمرو فطأتها وهي حبلي فتزوَّجها الضباب فولدت لهُ سعدا على فراشهِ

العمرك ما قلبي الى اهله مجُرْ ولا مقصر يومًا فيأتيني بقُرْ أَلَا إِنَّا ذَا الدهر بومُ وليلة وليس على شيء فوي بستمر أحبُّ الينامن ليال على وُقُرُ وليدًا وما أفني شبابي غير هر التجر الم التجر التي التجر على جدِّذَرَيْنَ أَوْكبعض دُمي هكو ورايحة مر أللطمة والقطر من أيض حنى أنزلوها على يسر

الميل منات ألطلح عند محجر أغادي الصبوح عند هر وفرتنا إذا ذقت فاها قات طعم مدامة كناعمتين من ظباء تبالة إذا قامنا تضرُّعُ الساكُ منها كأن التجار أصعدوا بسبيئة

ولو وافقتهن على أُسيس وحاقة اذ وردن بنا ورودا على قُلُص تظلُ مقلَدات أُزمَّتُهُنَّ ما يعدقن عُودا وقال

تطاول ليلك بالأثد ونامَ الخليُّ ولم ترقد وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الارمد وأنبئلة عن أبي الأسود وذلك من نبأ جاءني وجرح اللسان كبرح اليد ولوعن نثا غيره جاءني لقلت من القول ما لايزا ل يؤ شرعني يد المسند بأي علاقننا ترغبون أعن دم عمروعلى مرثد وإن تبعثوا الحرب لانقعد فان تدفنوا الداء لانخفه وإن نقلونا نقلكم وإن نقصد والدم نقصد ة والمجد والحمد والسودد منى عهدُنا بطعان الكا وبني القباب ومأى الجفا ن والناروا كحطب الموقد جواد ألمحنَّة وللرود وإعددت المحرب وثابة كعمهة السعف الموقد سبوماجموما وإحضارها رمن خُلُب أَلْخِرد ومطردًا كرشاء الجرو اذاصاب بالعظم لمينأد وذا شطب غامضًا كلمة ومشدودة السَّكُّموضونة تضاءل في الطي كالمبرد كفيض الأني على الجدجد تفيض على المرء اردانها

موارن لا كُزْم ولا مَعرَات عُرى خِلَل مشهورة صفرات عُرى خِلَل مشهورة صفرات على المحب كالبُرْد ذي الحبرات تغالى على عُوج لها كدِنات وهَبَّنهُ فِي الساق والتَصَرات

تَلُتُ الحص لَّنَا بسمر رزينة ويرخين الذنابًا كأن فروعها ويرخين اذنابًا كأن فروعها وعنس كأ لواج الإران نصأ بها فغادرتها من بعد بُدُن رذيّة وابيض كالمخراق بلَّيتُ حَدَّهُ فالم

وقال وهواؤل شعر قالة

ذیاد علام ِ جَرِی ﴿ جَوَادا تخیر منهن ۚ ستًا جیادا وَآخذُ من دُرّها ٱلمستجادا أُذودُ القوافي عني ذيادا فلمَّا كثرنَ وعَنَّيْتُهُ فأَعزلُ مرجانها جانبًا

وقال

وكان من جندل اصمَّ منضوداً الأَّسرارًا تمالُ الصوت مردودا الأَّ سرارًا تمالُ الصوت مردودا تبدي لكَ ٱلنحرَواللَّبَّات والجيلا لله زبدانُ المسي فَرْفَرًا جلداً لا يفقهُ القومُ فيهِ كلَّ منطقهم فامت رفاش واصحابي على عجل ِ

وأَبلغ ذلك الحيّ الحديدا بعيدًا من دياركم بعيدا لقلت الموت حوّ لا خلودا واجدر بالمنيّة ان نقودا ولا شاف فيسند او يعودا

أَلَا أَبِلغُ بني حَجُرٌ بن عمر بانّي قد هَلَكتُ بارض قوم ولهِ انّي هلكتُ بارض قومي اعالَجُ ملك ُ قبصرَ كلّ يوم بارض الشام لا نسب وريب

يابو س للقلب بعد اليوم ما آبة ذكرى حبيب ببعض الارض قدر أبّه قالَتْ سُلَيمي اراك اليوم مكتئبًا والرأس بعدي رأيتُ الشيب قدعا به وحارَ بعدَ سواد الرأس جَمَّنهُ كَتْعَبِ الرَّبطِ إِذْ نشَّرْتَ هُدَّابَهُ اشرفته مسفرًا والنفس مهتابة عَدَّ الأَرْبُ مَا بِالْجُوِّ مِن نَعْمِ فَنَاظُـرْ وَاتُّكَا مِنْهُ وَعُزَّابِهُ شُعْثِ الرؤوسِ كأن فوقهم غابه " لَمَا رَكَبِنَا رَفَعِنَاهُنَّ زَفْزَفَةً حَتَّى أَحِنُوبِنَا سُوَامًا ثُمَّ أُربَابٍ وفال

وَمَوْقِبِ تَسْكُنُ العقبانُ قُلَّتُهُ لَّمَا نَزَلْتُ الى رَكبِ مُعَقَّلَةِ

فعارمةً فبُرْفَةِ العيرات الى عافل فالخبت ذي الأمرات أعد الحصى ما تنجلي عبراتي يبتن على ذي الم معتكرات تابعن لهماياً أحساقه على ظهر عير وارد الخبرات كذود الأجبر الأربع النعرات شميم كُذُلْق الزُّجّ ذي ذَمَراتِ ويشربن برد الماء في السبرات بجاذرن عرًا صاحب القُرات

غشيت ديارَ الحيّ بالبكرات فَغُولِ فَعَلَيتِ فَنَفِي فَمَنْعِمِ ظللت ردائي فوق رأسي فاعدًا أُعنى على التهام والذكرات بليل التمام أو وصلنا مبثله كأني ورحلى والقراب ونُرُقي أرن على حقب حيال طروقة عنيف بتجميع الضرائر فاحش ويأكلنَ بهمًى غضَّةً حبشيَّةً فأوردها مآة قليلاً انسة

وهذا ألموت يسلبني شبابي والمحقني وشيكًا بالتراب والمحقني وشيكًا بالتراب المق الطول للماع السراب انال مكارم القحم الرعاب اليه همّي وني أكتسابي اليه همّي وني أكتسابي وبعد الخير محبُر ذي القباب ولم تَغفُلُ عن الصُمّ المضاب ولم تَغفُلُ عن الصُمّ المضاب ولا انسى قنيلاً بالكلاب

الى عِرْق أَلْتُرَى وَشَّجَتْ عُرُوقِي ونفسي سوف يسلبني وجرمي الم أُنْضِ المطيَّ بكل خَرْق ولركبُ في أللهام المجرحتى وكلُّ مكارم الأخلاق سارتْ فقد طوَّفتُ في الآفاق حتى فقد طوَّفتُ في الآفاق حتى أبعد الحارث الملك أبن عمرو أرَّجي من صروف الدهرلينًا واعلمُ انني عَاقايل عاعلمُ انبي حَجْرُ وَجَدّي

وقال اذ بلغهٔ قنل ابيهِ وهو يشرب

خليليَّ ما في اللار مصعِّى لشارب ولافي غد إِذْ كان ماكان مشرّب' وفي ما يدري وفال حين غزا بني اسد فاخطأ هم ولوقع ببني كنانة وهو لا يدري

هُمُ كانول الشِفاع فلم بُصابول وبالأشتين ما كان العقابُ وبالأشتين ما كان العقابُ ولو ادركه صَفِرَ الوطابُ

مطلب بنواصي الخيل معصوب إن البلاء على الأشقين مصبوب

ألا يالهف هند إِنْرَ قَوْمٍ وَقَوْمٍ وَقَوْمٍ وَقَوْمٍ وَقَوْمٍ وَقَوْمٍ البيمِمُ وَقَاهُمْ جَدْهُمْ ببني ابيهمُ والفلتهن علمانه جريضًا

الخيرما طلعت شمس وما غربت صبَّت عليهِ وما تنصب من ام

فعالُوا علينا فضل بُرْد مطنب ساوَنَهُ مر أَتَّعِمي معصب رُدينيّة فيها أُسنّة قعضب الى كل حاري جديد مشطب بيغته مُسخ لِيقه فِي لَاقَةً وأَرْحُلنا ٱلْجُزْعُ الذي لم يُثَقّب إِذَا نَعِنْ قِمَنا عَن شُواء مضمَّب عليهِ كسيد الرّدهة ألمنا وّب نُعالي النعاج بين عدل ومحقب أذَاةً بهِ من صائك متحلب يُفَدُّونَهُ بِالْأُمُّاتِ وِبِاللَّبِ عُصارة حَنَّاء بشيب مُخضب ويومًا على سُفع ألمدامع ربرب ويومًا على بيدانة أم تولب

فقلتُ لغتيان ٍ كرام ٍ أَلااً نزلوا ففئنا الى بيت بعلياء مُرْدَح ي وأُوتادُهُ ماذيَّةٌ وعادُهُ فلمَّا دخلناهُ أَضَفْنا ظُهُورَنا فظل لنا يوم لذيذ بنهمة كأن عيون الوحش حول خبائنا غش باعراف الجياد اكفَّنا الى ار ع تروَّحنا بلا متعتب ورُحناكاً نَّا من جوانا عشيَّةَ وراح كَتُيس الرَّمل يَنْغُضُ رأْسَهُ حبيب الى الاصحاب غير ملعن كأن دماء الهاديات بنيره فيومًا على بقع دِقاق صدورُهُ ويومًا على صَاْتِ ٱلحِبين مسجَّجٍ

وقال

ونُسَحَوُ بالطعام وبالشراب والمراب واجرأ من مجلّمة الذئاب ستكفيني ألتجارب وأنسابي

ارانا موضعین کم غیب عصافیر وذرد ودر ودر ودر ودر فیم فیمض اللَّوم عاذاتی فائی

الى سند مثل الغبيط المذأب نقولُ هزيزُ الرَّبِ مرَّتْ بأ ثأب بضاف فويق الارض ليس باصب تعالوا الى ان يأ في الصيد تخطب بهِ عُرَّةً أو طائفٌ غيرُ مُعقب وبين رُحيًات إلى فَح الْخُرْب رواهتُ عبد في مُلاه مُهلّب كشي العذارى في الملام المدّب وقال صحابي فدشأ ونك فاطلب على ظهر محبوك السراة محنب وغبية شؤبومي من الشد ملب يرث كحذروف الوليد المثقب على جَدد ألصراء من شدّ ملب خفاهنَّ وَدُفِي مِن عَشَيِّ مُحلب ومخرجن من جعد الثرى متنصب يرُ كُرُ الرَّائِحِ ٱلمُتعلب وتيس ونور كالمشيمة قرهب يُدَّعَسُهَا بِٱلسَمِرِي ۗ ٱلمعلَّبِ بدرية كأنَّها ذَّلق مشعب

أيديرُ قُطاةً كالمحالة اشرفت اذاما جرىشأ وين وإبتل عطفة ضليع اذا استدبرنه سد فرجه اذا ما ركبنا قال ولدان اهلنا ومخضد من الأري حنى كأنمًا خرجنا نراعي الوحش حول ثعالة فآنست سربًا من بعيد كانهُ فبينا نعام يرتعبن خيلة فالقبتُ في فيد أللجام وفتنني فِلايًا بلاي ما حلنا غلامنا فَنَفَّى على آثارمن مجاصب فادرّك لم يعرّق مناط عذاره ترى الغار في مستمكد الرض لاحبا خُفَاهُنَّ مِن انفافِرِ ۚ كَأُمَّا تراهن من نحت الغبار نواصلاً فادركمر أنانيًا من عنانه فغادر صرعىمن حمار وخاضب فظل لثيران الصريم غاغر فكابر على حُرّ الجبين ومتّق

بورفان أعلام ولاضو كوكب وقد ألبست أفراطها ثني غبهب على ابلق ألكشمين ليس بُغْرَب تَعْرُدُ مِرِّ النَّدَامِي المطرّبِ يَعُجُ لَفَاظَ الْبَعْلِ فِي كُلِ مِشْرَكِ افب كيعفور الفلاة محنب ونقريبه هونا داكبل ثعلب باسفلذي ماوان سرحة مرقب ترى شخصة كأنة عود مشجب وصبوة عيرفائي فوق مرفب وفي الضمر ممشوق العواع شوذب يُعالى يهِ في رأ سُجِدْع مُشذَبِ الى كاهل مثل الرتاج المفسب الى سند مثل ألصفيح المنصب حجارة مُ غَيل وإرسات المعلملب كسامعتى مذعورة وسط ربرب ومثنائه في رأس جذع مشذب عثاكيل فنومن سميحة مرطب من الفضَّة الخلقاء زُحلوق ملعب

وَدُوْيَةِ لا يُهنَّدُى لنلامِا تلافيتها والبوم يدعوبها الصدى نجُهُرَة حَرْف كَأْنُ قُنُودُها يُغرُّدُ بالاسحار في كلُّ مرتع، يوارد مجهولات كل خميلة وفد اغدي فبل الشروق بساج بذي مبعة كأن ادفئ سقاطو عظیم طویل مطین کأنَّه يباري الخنوف المسنقل زماعه لهُ أَبْطُلًا ظهير وسافًا نعامةً كئير سواد أللم ما دام بادنًا لهُ جُوْجُومٌ حَشْرٌ كَأَنَّ لَجَامَةً لهٔ حارك كالدِّعْص لَبْدَهُ النَّدَى وعبنان كالماويتين ومحجبرة وبخطوعلى صمر صلاب كأنبا لهُ أَذَنَانِ تُعَرِّفُ العِنوُ فيها ومستفلك الذُّفرى كأنَّ عنانة واسمُ ريّان العسيب كأنهُ ا وبهو هوام تحت صلب كأنهُ ( فاقبل يهوي ثانيًا الخ ) فغضب عليها وطلَّقها فغلف عليها علقمة فسمي علقمة الفحل علقمة الفحل

لنقضى حاجات الفؤاد المعذب من الدهر تنفعني لدى ام جندب وجدت بهاطيبًا وإن لم تطيب ولاذات خلق ان تأمّلت جأنب سلكن ضحيًّا بين حزمي شعبعب كجرمة نخل او كجنّة يثرب كر خليج في صفيح منصب وكيف تظن الاخاء المغيب أميةُ ام صارت لقول المخبب فانكَ مَّا احدثت بالحبرَّب نسؤكوان نكشف غرامك تدرب أشت وإناً ي من فراق المحصب وآخرُ منهم جازع منعد كبكب ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب بنل غُدُو او رواج مأوّب مَضَمٌ جيوش غانمين وخيب بجانب منفوج من الحشوشر جب

خليليَّ مرَّابي على امّ جندب فانكما ارن تنظراني ساعةً أَلَمْ مَرَ الَّنِي كُلُّمَا جَئْتُ طَارِقًا عقيلةُ اخدان لها لا ذميةً تبصُّر خليلي هل ترى من ظعائن علور : بانطاكيَّة فوق عقمة فعيناك غربا جدول فيمفاضة ألاليت شهري كيف حادث وصلها ادامت على ما بيننا من نصيية فان تنا عنها حقبةً لا تلاقها وقالت متى نبخل عليك ونعتلل والله عينا من رأى من تفرق غداةً غدوا فسالك بطن مخلةٍ فانك لم نغر عليك كفاخر وإنَّكَ لا نقضي لبانة عاشق ومَرْفَبَةٍ لا يُرْفَعُ الصوتُ عندها غزَرْتُ على أهوال ارض اخافها وقالت بنفسي شبابًا له ولمَّته قبلَ ان يشجبا وإذْ هِيَسودا عِمثل الجنا حتفظي المطانب والمنكبا فلمَّا انتخيتُ بعيرانية تشبهها قطيًا مُصعبا تجاوَبُ اصواتُ انيابها كارعت في الضالة الاخطبا كارعت في الضالة الاخطبا كارُّدرَ مانتهم خَلَّهُ تراهُ اذا ما غدا تألبا

حين هرب امرؤ القيس من المنذر بن ماء السماء صار الى جبلي طَّئ اجا وسلمي فاجاروهُ فتزوِّج بها امّ جندب وكان امرؤ القيس مفرّكا فببينا هو ذات ليلة نائج معها اذ قالت لهُ تم ياخير الفتيار فقد اصبحت فلم يقم فكرَّرت عليهِ فقام فوجد الفجر لم يطلع بعد فقال لها ما حلك على ما صنعت فسكنت عنهُ ساعة فاكرً عليها فقالت حلني انك ثقيل الصدر خفيف العجز سريع الاراقة بطئ الافاقة فعرف من نفسهِ تصديق قولها فسكت عنها فلما اصبح اناهُ علقمة بن عبدة التبيمي وهو قاعد في الخيمة وخلفة ام جندب فتذاكرا الشعر فقال امرؤ القيس اما اشعر منك وقال علقمة بل انا اشعر منك فقال قل واقول وتحاكما الح امّ جندب فقال امرؤ القيس (خليليَّ مرَّا بي الخ) وقال علقمة ( ذهبت من الشجران الخ ) حتى فرغ منها ففضلته أمّ جندب على امرىء القيس فقال لها بمَ فضّاته على ققالت فرس ابن عبدة اجود من فرسك قال وبماذا قالت سمعتلك زجرت وضربت وحركت وهو قولك ( وللساق الهوب الخ ) وإدرك فرس علقمة ثانيًا من عنانه وهو قوله



ديوان شعرامرئ القيس الكندي وهو ابو زيد حُندُج بن حُجْر بن الحارث ويقال له الملك الضِلِّيل قال

سَالَتْ بَهِنَّ نَطَاعِ فِي رَأْ دِ ٱلضَّحِي وَلَأَمْعِزَانِ وَسَالَتِ الأَوْدَاءُ يَغْرُجْنَ مِنْ خَلَلِ ٱلْغُبَارِ عَشِيَّةً بِٱلدَّارِعِينَ كَأُنَّهِنَّ ظِياءُ وَاللَّهُ الْعَالِ الْغُبَارِ عَشِيَّةً بِأَلْدَّارِعِينَ كَأُنَّهِنَّ ظِياءُ

سقى واردات والقليب ولعلقًا مُلِثُ سَاكَيُّ فهضبة أَيها فَرَّ على الخبتَين خَبتَيْ عُنيزَةٍ فَذَاتِ النِّقاعِ فَٱنتَحَى وتصوَّبا فَعَلَّبا فَعَلَّبا فَعَلَّبا فَعَلَّبا

وقال
هة عليه عقيقته أحسبا
اله به عَسَم سيبتغي ارنبا
عمر حذار المنية ان يعطبا
عود ولست بطياخة اخدبا
إمر إذا قيد مستكرها اسحبا

ياهندُ لا تنكمي بوهةً مرسعةُ بين ارساغهِ ليجعل في ساقهِ كعبها فلستُ بخزرافةٍ في القعودِ ولستُ بذي رثية ٍ إِمَّر

بدا ليَ اني عشت تسعين حجة تباعًا وعشرًا عشم وثمانيا

كىل جميع قصائد زهيربن ابي سلمى والابيات المنسوبة اليوريتلوها شعرامرى القيس الكندي ان شاء الله



وإخطأهُ فيها الامورُ العظامُّمُ سلامةُ اعوام له وغنامُ تغبُّطَهُ لو ان ذلك دامُ فقلتُ له مهلاً فانَّكَ حالمُ فقلتُ له مهلاً فانَّكَ حالمُ كا راعني يومَ التَّاعَةِ سالمُ

رأت رجالاً لاقى من العيش غبطة وشب له فيها بنون وتوبعت فاصبح مجبورا ينظر حولة وعندي من الآيام ما ليس عنده لعلك يومًا ان تراع بفاجع

فَعْلَمِي يَسْتَعِنُّ لَهُ جَنُونَا سَيْبِكِي حَيْنَ يَعْنَقَدُ القرينا بِين فِالرزيئةُ ال تبينا مفارقة وكنت بها ضنينا

جرى دمعي فهيج لي شجونا أابكي للفراق وكل ُ حيَّ فان تصبح ظلمةُ فارقتني فقد بانت بكرهي يوم بانت

لآل اساء بالقفين فالرُّفُنُ بيدُ في الرُّح ميدَ ٱلْمَاحِ الاسِنِ زارَ الشّنَاءُ وعزَّنَ أَنُو البَّدُنِ

كم للم ازل من عام ومن زمن مقد المرك القرن مصفراً الماملة من لا يُذَابُ له شحمُ السديف إذا

الودُّ لا بخفى وانِ اخفيتهُ والبغضُ تبديهِ لكَ العينانِ وقال

الى الحقّ نقوى الله ما كان باديا

بدا ليَ ان اللهَ حقُّ فزادني

عليه خيالات الاحبّة بَحُمْمِ على كل قيني قشيب مفاّم يكن حده نده أمّا عليه ويندم زيادنه او نقصة في التكلم فلم يبق الآصورة اللحم والدم وان الفتى بعد السفاهة بجلم ومن اكثر النسآل للناس يحرم

تذكّرُني الاحلامُ ليلى ومن تطفّ ظهرن من السوبان ثمَّ جزعنهُ ومن يجمل المعروف في غير اهله وكائِن ترى من صامت لك معب لسان الفتى نصف ونصف فؤاده لسان الفتى نصف ونصف فؤاده وأنَّ سفاة الشيخ لا حلم بعدة ما لنا فاعطيتم وَعُدْنا وَعُدْتمُ

وقال

تبدَّلتُ من حلواعها طعمَ علقم

وقال

ومن ضرببتهِ النقوم ويعصمه من سيَّ العثراتِ ألله بالرحمر

ولقد غدوتُ الى القنيص بسائج مثل الوذيلة جُرْشُع لام

ارانا موضعین لامر غیب ونسخر بالشراب وبالطعام كاسخرت به إرم وعاد فاضحوا مثل احلام النیام

وقال

خذواحظَّكم ياآلَ عكرم وإذكروا اواصرنا والرحم بالغيب يرحمُ

قطعتُ اذا ما الآلُ آضَ كَأُنَّهُ سيوفُ تَنْتَى ساعةً ثُمَّ للنقي قال زهير

تزيدُ الارضُ إِمَّا متَّ خفَّا وتحيا إِن حييتَ بها ثقيلاً فاجازهُ ابنهُ كعب

نزَلتَ بمسنقرِ العرض منها وتمنعُ جانبيها ان تميلا وقال

فامَّا إِذْ نأيتِ فلا نقولِي لذي صهر أُذِلْتُ ولم تُذَالِي العوالِي المبتُ بنيَّ منكِ ونلتِ مني من اللذَّاتِ واكحلل العوالِي وفال

لسلمى بشرقي القنان منازل ورسم بصحراء اللَّبيَّيْن حائلُ من الاكرمين منصبًا وضريبة الذاما شنا تأوي اليو الاراملُ وقال

فلو اني لقيتك واتجهنا لكان لكل منكن كفيل منكن كفيل منكن كفيل منكن المناسبة المناسبة

ترى المجندَ والاعرابَ يغشونَ بابه كاورَدَتْ ماء الكلابِ هواملُهُ فلولم يكن في كفِّهِ غيرُ نفسهِ الجادَ بها فليتَّق الله سائلُهُ

انا أبنُ الذي لم بخزني في حياته ولم أُخزو حتى تغيَّب في الرَّجم

قال زهير

واني لتعدو بي على الهمّ جسرة تَخَبُّ بوصَّال صروم وتعنقُ فال كعب بن زهير

كبنيانة ِ ٱلقَرْبِيِ موضعُ رحلها وآثارُ نِسْعَيْها من الدفِّ اللَّقُ اللَّهُ

على لاحب مثل ِ ٱلحجرَّةِ انهُ إِذا ماعلا نشزًا من الارض مُهرَقُ

منيرٌ هُدَاةُ ليلهِ كنهارهِ جميعٌ إِذا يعلو ٱكُورُونَةَ افْرَقُ قال زهير

يظلُ بوعساء الكثيب كأنَّه خبام على صقبي بوان مروَّقُ

تراخى بهِ حبُّ الضَّعَ اعِ وقد بدا ساوة وقشراء الوظيفين عوهَقُ فشراء الوظيفين عوهَقُ فال زهير

يجن الى مثل الحبابير جنَّم لدى منهج اذ قيضها يتفلّقُ قال كعب

تعطّم عنها قيضها عن خراطم وعن حدق كالنبخ لا يتفتقُ وقال

جنبي عاية فالرَّكَاء فالعمقا

جنُّ اذا فزعوا إِنسُ إِذا أَمنوا مردون بهاليا مُ إِذا جَهَدُوا اللهِ اللهُ ال

وانَّكَ إِنْ اعطيتني أمن الغنى حَمدتَّ الذي أُعطيك من أن الشكرِ ولن يفنَ ما تعطيهِ في اليوم اوغد في في الذي أُعطيكَ يبقى على الدهرِ

وقال

ولأنت اوصلُ من سمعتُ بهِ لشوابكِ الأرحام والصِّبْرِ الحاملُ العبِّ الثقيلَ عن ألم عاني بغيرِ يد ولا شكر

مَّا أَذَ كُرَتُ وهُ النفس مذكورُ ودونها سبسَبْ يهوه به المورُ إِنَّ ٱلْحُبَّ ببعض الامر معذورُ هجرُ ٱلحبِّ وفي ٱلهجران تغييرُ

 نامَ الخليُّ فنومُ العينِ نقويرُ ذكرتُ سلمي وما ذكري براجعها وما ذكرتك الآَ هيت لي طربًا ليسَ ٱلمحبُّ بمن إِنْ شطَّ غيَّرَهُ

أَلا أَبِلغُ لديكَ بني سُبَيْعٍ فارِنْ تكُ صِرْمة أُخذت جهارًا فان لكم ما قط غاشياتٍ كأن عليهم مجنوب عسر

## الشّعر المنحول الى زهير بن ابي سلمي قال

ولا تكثرُ على ذي الضعف عنبًا ولا ذكرَ ألتجرُّم للذُّنوب ولا تسألهُ عَلَّا سوفَ يبدي ولاعن عيبه للتَ بالمغيب ولا تسألهُ عَلَّا سوفَ يبدي ولاعن عيبه للتَ بالمغيب متى تكُ في صديق أو عدو تغيرُ لكَ الوجوهُ عن القلوب وفال

عِمْلَةِ لَا تَشْرُ صَادَقَةِ الْحَرُ عَنْهَا الْقَذَاةَ حَاجِبِهَا وَالْ

منون خبرَ الماس عندَ شديدة عظمتُ مصيبتهم هناكَ وجلَّتِ ومنفَ فاق الران ماعَن واخبتُ عُقْدَة كَبلهِ فأنحلَّتِ ومنفَ فاق الران ماعَن وفال

ان الديارُ غشيتها بالفَدْفَدِ كَالُوحِ فِي حَرِ المسيل المُخلدِ وَلِي سنانِ مَيْرُمَا وَوَسِيْهَا حَتَى تُلَاقَيَهُ بَطَلَقِ الأسعدِ نَمَّ النَّتِي الْبُرَيُ النَّتَ إِذَا هُمُ مَضَرُ وَالَدَى ٱلْحَجَرَاتِ الرَالمُوقدِ وَمَاضَةٍ كَالنَّهِي تَنسَجُهُ الصَّبَا بيضاءً كَفَّتَ فَضَلَهَا بَهِنَّدِ وَمَاضَةٍ كَالنهي تَنسَجُهُ الصَّبَا بيضاءً كَفَّتَ فَضَلَها بَهِنَّدِ وَمَاضَةً كَالنهي تَنسَجُهُ الصَّبَا بيضاءً كَفَّتَ فَضَلَها بَهِنَّدِ

إِنْ الله الما المين فانجردوا وللموالذي وعدوا الذي وعدوا المرالذي وعدوا المراد المرادي وعدوا المراد المرادي وعدوا المرادي وعدوا فوم الموام منان حين تنسيم طابوا وطاب من الاولادما ولدوا

تذكُّرُ ني بيض الذي كنت عناسيا وما أنْ نَقِي نفسي كَرَائِمُ عَالِياً ولا خالدًا الا الحبال الرّواسيا وأيامنا معدودة واللياليا وإهلك لقان بن عاد و اديا وفرعون جبارًا طغي والنباشيا نتركة الايَّام وهي كا هيا من الشر لوان أمراً كان ناجيا من الدهر يوم واحد كان غاويا أقل صديقًا باذلًا او موآسيا بأرسانهن والحسان الغواليا بغلاَّتهن ولمئينَ الغواديا إذا قدّمت ألقوا عليها المراسيا منيَّتُهُ إِنَّا رأُولِ أَنَّهَا هيأ وكاتوا أناسًا ينَّقونَ آلمخاريا كرام ألمطايا وألهجان ألمتاليا وودُّعهم وداعَ أَنْ لا تلاقيا وكان اذاما أخلوكج الامر ماضيا

اراني اذا ما شئت لاقيت اية وما ان ارى نفسى نقيها كريهني ألا لا أرى على الحوادث باقياً والا الساء والبلاد وربَّنا أَلَمْ مَرَ أَنَّ ٱللهُ أَهْلَكُ تَبَعًا وإهلك ذا القرنين من قبل ما ترى أَلَا لا أرى ذا أُمَّةٍ أُصَبِّحَتْ بهِ أَلَمْ تر النعارف كان بنجوة ع فَفَيَّرُ مِنْهُ مِلْكَ عَشْرِيْنَ حَجِّةً فَلَمْ أَرَ مسلوبًا لَهُ مثلُ ملكهِ فأينَ الذينَ كانَ يُعطى جيادَهُ واين الذين كان يُعطيهمُ القُرَى واين الذين محضرون جفانة رأيتهم لم يُشركوا بنفوسهم خلا أن حيًّا من رواحة حافظوا فسار والله حتى أناخُوا ببايه فقالَ لم خيرٌ وأثنى عليهم واجمع امرًا كان ما بعده له

متى يدعوا بلادهم يهونوا فان الغيث منتجع معين أَعَاذَفُ في غواريهِ السفينُ

فقرّي في بلادك ان قوما او آنتیعی سنانا حیث اسی منى تأتيهِ نأتي لج بحر لهُ لَقَبُ لباغي الخير سهل " وكَيْد حين تبلوهُ متينُ

وقال ايضًا يذكر النمان بن المنذر حين طلبة كسرى ليقنله ففرَّ فاتى طيِّمًا وكانت ابنة اوس بن حارثة بن لام عندهُ فاتاهم فسأ لم ان يدخلوهُ جبلهم فأ وا ذلك عليه وكانت له يد في بني عبس بمروان ابن زنباع وكان اسر فكلُّم فيه عمرو بن هند عمَّه وشفع له فشفَّعه وحمُّله النعان وكساهُ فكانت بنو عبس تشكر ذلك للنعان فلا هرب من كسرى ولم تدخلة طيّ جبلها لقيه بنور واحة بن عبس فقالوا لهُ أَمّ عندنا فأنَّا غنعك مَّا غنع منهُ انفسنا فقال لم لاطاقة لكم مجنود كسرى فودعهم واثنى عليهم

من الأمراويبدو لم ما بدا ليا واموالهم ولا أرى الدهر فانيا أُجِدْ أُثرًا قبلي جديدًا وعافيا ولنّي اذا اصبحت اصبحت عاديا يحتُ اليها سابق من ورائيا خلعت بها عن منكبي ردائيا ولاسابقا شيئا اذا كان جائيا

ألاليت شعري هل يرى الناس ماأرى بدا لي أن الناس تفني نفوسهم وإنِّي منى أُعْبِطُ من الأرض تلعةً أراني اذا ما بت بت على هوى الى حفرة أهدى اليها مقيمة كَأْنِي وقد خُلَفتُ تسعينَ حَجَّةً بدا لي اني است مدرك ما مضي

تُهُمُّ الناس او امرَّ عظمُ اذا شهدوا المخلاع لم يليوا ادا مستهم الضرّاء خمُ يُشارُ اليهِ جانبة ستيمُ عنيق لا الف ولا سؤومُ وكان لكل ذي حسب أرومُ

كبينُ مغرم ان يجملوها لينجول من ملامتها وكانوا كذلك خبهم ولكل فوم ولك فوم ولن سُدّت به لهوات نغر عنوف بأسه يكلأك منه له في الذاهبين أروم صدق

وقال لبني تميم وبلغة انهم بريدون غزو غطفان

وقدياً تيك بالخبرالظنون بكليّ قرارة منها تكون ً الى أكناف دومة فالمحبون وإملاها إذا خفنا حصون جرى منهنَّ بالأصلاءعون مرآكلها من التعداء جون تُشَنُّ على سنابكها القرونُ عبون النب واللجج الحرون فقد جعلت عرائكها تلين سنابكها وقد حت العيون وذلك من علالتها متين نسيف البقل واللبن الحقين

أَلاا بلغ لديكَ بني تميم بأن بيوتنا بمحل جمور إلى قَلَهَى تَكُونُ الدارُ منا فأ ودية أسافلين روفي نحل بسيلها فاذا فزعنا وكلُ طوالةٍ وأُفْبُ نهدٍ تُضَّرُ بالاصائل كلَّ يوم. وكانت تشتكي الاضفان منهاالا وخرَّجها صوارخ کلّ يوم وعزَّتها كواهلها وكلُّتْ إِذَا رُفِعَ السياطُ لِهَا يَطَّتْ ومرجعها اذا نين أنقلبنا

برم ولا شعيم اذا اصحابة غنموا معتدل الحجم لا هار ولا هشم معتدل الحجم لا هار ولا هشم وصد ما لم ينالوا وانجادوا وان كرموا وصد ما لم ينالوا وانجادوا وان كرموا من من من الميسر احيانا لله الطّعم من من سيء العثرات الله والرّحم همّته عن الرّياسة لا عبر ولا سامً م وسط السيوف إذاما تضرب البهم وقال ابضًا عدمه وقال ابضًا عدمه

حتى تأوى الى لا فاحش برم ينسم أثم يسوي النّسم بينهم أفضله فوق اقوام وهجّده فود الحياد واصهار الملوك وصب ينزع أمَّة أقوام ذوي حسب ومرت ضريبته النقوى ويعصمه مورت المحد لا يغتال همّته كالهندواني لا يُخزيك مشهده كالهندواني لا يُخزيك مشهده

عفا وخلا له حمّب قديم وفي عرصات مهم رسوم وفي عرصات مماهم الوشوم أرجع في معاصمها الوشوم فاكتبة العجالز فالقصيم كايتطلع الدين الغريم الملي اذا اللؤماء البموا يلوذ به المخوّل والعديم ومن عاداته الخلق الكريم إذا أزمتهم يوما أزوم ومن

لمن طلل برامة لا يريم معلق المله منه فبانوا الحكة منة فبانوا المجن كأنهن يدا فتاة عفا من آل ليلى بطن ساق الطالعنا خيالات السلم المعر ابيك ما هرم بن سلى ولا ساهي الفؤاد ولا عيم الماراة غيننا في كل عام وعود قومة هرم عليه وعود ابوه كل عوده ابوه

برعى الخريف فادنى دارها ظَلمُ كر ي الجواد علاته هرم عفوًا وَيُظلِّمُ احيانًا فيظَّلمُ يقول لاغائب مالي ولا حرم منها الشنونُ ومنها الزاهقُ الزَّهمُ على قوائم عوج لحمها زيم تَنْخُ أُعِيمُ العقيانُ والرُّخُمُ خَلِحُ الْأَجِرَّةِ فِي أَسْدَاقِهَا ضَجِيمٌ تعذى وتعقد في أرساعها الخدم كتاف شكبها الحزَّانُ والأكمُ حتى إذا ما أناخ القوم فاحتزموا قُعس الكواهل في اكتافها شم من نسج داود او ما اورثت إرم لاينك عمون اذاما استلحموا وحموا شدَّ السروج على اثباجها الحُزْمُ حتى إِذا ما بدا للغارة النعمُ معشك درّاتها الارسان والجذم بحريفض على العافين إِذْ عَدِموا

فأستبدَّلَتْ بعدنا دارًا بمانية إن البخيل ملوم حيث كان وا هو الجواد الذي يعطيك نائلة وإن اتاهُ خليل يوم مسألة القائد الخيل منكوبًا دوابرها قد عوليت فهي مرفوع جواشمها تنبذُ أُفلاءها في كلِّ منزلةٍ فهي نتلُّعُ بالاعناق يتعبها تخطو على ربذات غير فائن قد أُبدأ تُقطفاً في المشي منشزة الا عبوي بها ماجد سعيد خلائقة صدَّت صدودًا عن الاشوال واشترفت قُبلًا نقلقل في أعناقها الجذَّمُ كانوا فريقين يعفون الزجاجعلي وآخرين ترى الماذيّ عدَّتهم هيضربون حبيك البيض إذ لحقوا ينظر فرسانهم امر الرئيس وقد يرونها ساعةً مريًا بأسوفهم شَدُّول جميعًا وكانت كلها نَهزًا ينزعن أمَّة اقوام لذم كرم يفره ومن لا يتق الشتم يشتم علم علم علم ومن لا يظلم الناس يظلم وأورام أسباب الساء بسلم يطيع الدوالي ر كبت كل ملائم الى مطيئ البر لا يجيم ومن لا يكرم نفسه لا يكرم ولو خالها تخفي على الناس تعلم ولا يغنها يومًا من الدهر يسأم

ومن بعمل المعروف من دون عرضه ومن لا يذُدْ عن حوضه بسلاحه ومن لا يذُدْ عن حوضه بسلاحه ومن بعص الحراف الزجاج فانَّهُ ومن بعص الحراف الزجاج فانَّهُ ومن بعض قلبُهُ ومن يغترب بعسب عدق حديثة ومن يغترب بعسب عدق حديثة ومن لم يزكُنْ عند المرى عمر خليقة ومن لم يزكُنْ عند المرى عمر خليقة ومن لم يزكُنْ عند المرى عمر خليقة

بلى وغيَّرُها الأرواح والديمُ الدارلوكلَّبَ والديمُ الدارلوكلَّبَ ذا حاجة صمُ كالوحي ليس بها من أهلها أرَمُ السرُّمنها فوادي ألجَفْر فالهدمُ شرقيُّ سلى فلا فَيْدُ فلا رهمُ فالعاليات وعن أيسارهم خيمُ فنذُ الغُرَمُ أَيْسارهم خيمُ وَعَبرَةُ ما هُمُ لُو أَنْهَمُ فالكَرَمُ في السلكِ خان به ربَّاته النَّظُمُ في السلكِ خان به ربَّاته النَّظُمُ وَاللَّمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قف بالديار التي لم يعفُه القدمُ لاالدارُ غيَّرَها بعدي الانيسُ ولا دار لاساء بالغمرين ماثلة وقد أراها حديثًا غير مقوية فلا أكان الى وادي الفار فلا شطّت بهم قرقرَى بِرُك بأينهم شطّت بهم قرقرَى بِرُك بأينهم عوم السفين فلًا حال دونهم كأن عيني وقد سال السليل بهم غرب على بكن او لولو قلق غرب على بكن او لولو قلق عهدي بم م يوم باب القريتين وقد

فُرَّى بالعراق من قفيز ودرهم بالايؤاتيهم حصين بن ضمضم فلا هو أبداها ولم ينقدم عدوّي بأ لف من ورائي ملجم لدى حيث القَت رحلها الم قشعم لهُ لَبَدُ أَظْفَارُهُ لَمْ أَعْلَمُ سريعًا والأَ يبدَ بالظلمِ يَظلُمِ غارًا نفرّي بالسلاج وبالدم الى كَلْا مستوبل متوخم دَمَ أَبْن نهيكِ أو قنيل المثلَّم ِ ولا وهب منهم ولا أبن ألمنزم عُلالةَ أَلْفِ بعد الف مصمم صحيحات مال طالعات بمخرم إذا طَلَعَتْ احدى الليالي بعظم ولا الجارم الجاني عليهم أبثلم يِّنَهُ ومن تَخْطئُ يَعْمَرُ فَيهُرَم ولكنُّني عن علم ما في غدي عمر يُضرَّس بانياب ويوطأ بسم على قومهِ يُستغنى عنهُ ويدم

فتُغْلِلُ لَكُمِ ما لا تُغِلُّ لاهلها لعري لنعم الحي يُ جرّ عليهم وكان طوى كشمًا على مستكنَّةٍ وقالَ سأ قضي حاجتي ثمَّ أنَّقي فشد ولم يُفزع بيوتًا كثين لدى أُسَدِ شاكي السلاج مقذّف جَري منى يُظلُّم يعاقب بظلمه رعوا ظأهم حتى اذا تمَّ أوردوا فَقَضُّوا مِنايا بَينْهُم ثُمَّ اصدروا لعرك ما جرَّت عليهم رماحهم ولاشاركوا في الموت في دم زوفل فكلأ اراهم اصبحوا يعقلونهم تساق الى قوم لقوم غرامة لحي حلال يعصم الناس امرهم كرام فلا ذوالضغن يُدركُ تبله رأ بتُ المناياخَبْطَ عشواء من تُصب وأُعلَمُ علم اليوم والأمس قبلة ومن لا يصانع في أمور كثين ومن يكُ ذا فضل فيبخل بفضله

نزلن به حب الفنالم بحطم وضعن عصي الحاضر المتختم تبزَّل ما بين العشيرة بالدم رجال بنوه من قُريش وجُرُهم على كلّ حال من سيء ومبرم تفانول ودقول بينهم طرمنشم بال ومعروف من الامر نسلم بعيدين فيها من عقوق ومأ ثم ومن يستبج كنزًا من ألمجد يعظم مفانحُ شتَّى من إِفال مزنمَّر ينجُها من ليس فيها بمجرم ولم يهرقوا ما بينهم ملا محيم وذبيان هل اقسمتهم كل مقسم ليخفى ومها يكتم الله يعلم ليوم الحساب او يعجبل فينقم وما هو عنها بالعديث المرجم وتضرى إذا ضرايتموها فتضرم وثلقي كشافًا ثمَّ تحملُ فتنتم كاحر عاديثم ترضع فتفطم

كأن فتات المن في كل نزل فلًّا وردن الماء زُرقًا جمامة سعى ساعيًا غيظ بن مرَّة بعد ما فاقسمتُ بالبيت الذي طافَ حولهُ عياً لنعم السيدان وجديما تداركهاعبسًا وذبيان بعد ما وقد قلتمان نُدرك ِ السلم واسعًا فاصحتمامنها على خير موطن عظيين في علما معد وغيرها فاصبح يجري فيهم من تلادكم تُعفِّي الكلومُ بالمئين فاصبحت انجمها قوم اقوم غرامة فمن مبلغُ الاحلاف عني رسالةً فلا تكتمن الله ما في نفوسكم يؤخَّرُ فيوضعَ في كتاب فيدُّخَرُ وما الحرب ُ الا ما علمتم وذقتم ُ متى تبعثوها تبعثوها ذميةً فتعرككم عرائ الرحى بثفالها فَتُنتِجُ لَكُم عَلَمانَ اشأم كُلُّهم

عزيزُ اذا حل الحليفان حوله بذي لجب لجَّانه وصواهله عزيزُ اذا حل الحليفان حوله بذي لجب لجَّانه وصواهله عهد له ما دون رملة عالج ومن اهله بالغور زالت زلازله واهل خباء صائح ذات بينهم قد ا حتربوا في عاجل انا آجله فق قبلت في الساعين اساً ل عنهم سُؤالك بالشيء الذي انتجاهله فق قبلت في الساعين اساً ل عنهم سُؤالك بالشيء الذي انتجاهله

وقال يمدح الحرث بنعوف وهرم بن سنان المزنيبن ويذكر سعبها بالصلح بين بني عبس وذبيان ونعبّلها الحالة وهي المعلقة

بجومانية الذراج فالمثلم مراجع وشم سية نواشر منصم وإطلاؤها ينهضن من كل معيم فلأيا مَرَفتُ الدارَ بعد توهم ونؤيًا كجذم الحوض لم يشلم ألاع صباحًا إيها آلرَّبعُ وآسلم تحمَّلنَ بالعلياء من فوق جرثم وراد حواشيها مشاكهة الدم انيق لعين الناظر آلمتوسم فَهُنَّ لوادي أَلْرَّسُ كَاليد للفر وَكُمُ بِالْقِنَانِ مِن هُجِلِّ وَهُوْرِمِ عليهن دل الناعم المتنعم

أُمن أمِّ أُوفي دِمنة لم تكلم ودارُ لها بالرَّقتين كأُنَّها بها العين والأرآم بشين خلفةً وقفت بها من بعد عشرين حجَّةً أَثَافِيَّ سُفِعًا فِي مُعَرَّس مِرْجَلِ فلَّما عرفتُ الدارَ قلتُ لربعها تبصر خليلي هل ترى من ظمائن علون بانماط عناق وكلَّةٍ وفيهن ملهى للصديق ومنظر بَكَرُنِ بَكُورًا وأُسْتِحِزُن بِسُورًة جعلنَ القال عن يين وحزنَهُ ووركن في السوبان يعلون متنهُ



نظرتُ اليهِ نظرةً فرأيتهُ على كل حال مرَّة هو حامله يثرن الحصى في وجهه وهولاحق سراع مواليم صياب الحائلة فردًّ علينا العيرَ من دون إلفه على رغم يدمى نساه وفائله فرُ عنا بهِ يَنْضُو الجيادَ عشيّةً مخضبّةً ارساغــة وعوامله بذي ميعة لا موضعُ الرُّمج مسلمٌ لبطَّ ولا ما خلف ذلك خاذِله وليَضَ فيَّاضُ بداهُ غامةٌ على معنفيهِ ما تُغِبُّ فواضلهُ قعودًا الدبه أبالصريم عواذله واعيا فيا يدرين اين مخاتله عزوم على الامرالذي هو فاعله ولكنَّهُ قد يُملكُ المالَ نائله كَأُنَّكَ تُعطيهِ الذي انت سائله بمال وما يدري بانَّكَ واصله وخصم يكادُ يغلبُ الحقّ باطله ، إذا ما اضل الناطقين مفاصله مصيب فا يلم به فهو قائله واعرضت عنه وهو بادٍ مقاتله الى باذيخ يعلو على من يطأوله لانكار ضم او لامر محاوله عليهِ فافضي والسيوف معاقله

بكُرْتُ عليهِ غدوةً فرأيته يُفَدّينهُ طورًا وطورًا يلمنهُ فاقصور منه عن كريم مرزَّ ع اخى ثقة لا نُتلفُ الخمرُ مالله تراهُ اذا ما جئنَهُ متهاللًا وذي نسب ناع بعيد وصاتة وذي نعمة تمتها وشكرتها دفعت بعروف من النول صائب وذي خطل في القول بحسبُ أنَّهُ عبأت له حلمًا وأكرمت غيرة حذيفة ينميه وبدر كلاها ومن منل حصن في الحروب ومثلة ابي الضيم والنعان بحرق نابة

فَرَقْدُ فصاراتُ فاكنافُ منجم فشرقي سلمي حوضه فاجاوله فوادي البدي فالطويُّ فثادقٌ فوادي القنار جزعة فافاكله وغيث من الوسي حوّ تلاعمه اجابت روابيه ألنجا وهواطله هطت بمسود الواشر سامج مر اسبل الخد نهد مراكله تمم و فلوناهُ فأ كمل صنعة فتم وعزَّنة يداه وكاهله مُلما عُلَّا عُم عِبقنة امين شظاه لم الخرَّة صفاقة متى نرَهُ فأنَّنا لا نُخَاتله ْ اذاما غدونا نبتغي الصيد مرَّةً يدب وبخفي شخصة ويضائله فبينا نُبغي الصيد جاء غلامنا بمستأسد القريان حُوّ مسائلة فقال شياه راتعات بقفرني قد آخضر من لس الغمير جعافله ثلاث كاقواس السراء ومسحل فلم تبق الاً نفسة وحلائله وقد خَرَّم الطُّوَّادُ عنهُ جِحَاشَهُ أنخنالة عن نفسهِ ام نصاوله فقال اميري ما ترى رأي ما نرى فبتنا عُواةً عندرأس جوادنا يزاولنا عرب نفسه ونزاوله ونضربه حتى أطأن قَذالهُ ولم يطين قلبة وخصائله وملحمنا ما ان ينال قذالة ولا قَدماهُ الارض الأ انامله فلأيًا بلأي ما حملنا غلامنا على ظهر محبوك ظاء ماصاله وقلت لهُ سَدِّد وابصر طريقه وما هو فيهِ عن وصائي شاغله وقلت تعلُّم ان الصد غرَّة والاً تضيِّما فأنَّك قاتله فتبع آثار الشيام وليدنا كشوّْ بوب غيث يحفِشُ الأكم وإبله

فابلاها خير البلاء الذي يبلو وذُبيانَ قد زِلَّتْ بافدامها النعلُ سبيلكا فيهِ وإن احزنوا سهل ونال كرام المال في الجَعِرَة الأكُلُ قطينًا بها حتى اذا نبت البقلُ وإن يُسئلوا يُعطوا وإن بيسروا يڤلوا واندية ينتابها النول والفعل وعند المقلين الساحة والبذل معالس قديشفي باحلامها الجهل رشدت فلا غرم عليك ولاخذل فلم يفعلوا ولم يليموا ولم يألوا تهارَ تُهُ آباء آباء م وتُغرسُ الا في منابتها ٱلنخلُ

وغُرِّيَ اغراسُ الصبا ور واحله علي سوى قصد السبيل معادله وكان الشبابُ كالخليط نزايله والآسواد الرأس والشيب شامله عفا الرَّسيسُ فعاقله

رأى الله بالاحسان ما فعلا بكنم تدار كما الأحلاف قد أل عرشها فاصبحتما منها على خير موطن اذا أُلسنة أ شيراع السال الماس الم رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم هنالك أن يستغبلوا المال خُللَ وفيهم مقامات حسان وجوش على مكثريهم رزق من يعتربه وان جئتُهُم الفيت حول بيوتهم وإن قام فيهم حامل مقال قاعد سعى بعدهم قوم لكى يدركوهم ومايك من خير اتوه فالمَّا وهل ينبت الخطيَّ الا وشعبة وقال عدح حصن بن حذيفة بن بدر

صحا القلب عن سلمى واقصر باطله واقصر باطله واقصرت عا تعلمين وسدديت وسدديت وقال العذارى الما المنارك الما خلية على المن طلل كالوحي عاف منازلة

وجزع أنحسامنهم إذًا قل ما يخلق فان نقويا منهم فأنبها بسل طوار الرماح لاضعاف ولاعزل جديرون يومًا أن ينالوا فيستعلوا وكانول قديًا من مناياهمُ القتلُ سوابغُ بيضُ لا تُخَرَّقُها النَّبلُ ضر وس مهر الناس انيابها عصل يُعَرَّقُ في حافاتها الحطب الجزل وإن افسدَ المال الحباعات والأزلُ وفتيان صدق لاضعاف ولانكل لَكُلِّ أَنَاسٍ مِن وَقَائِعِهُم سَجَلُ كبيذ اعرس في طوائفها الرجل هُ بيننا فهم رضى وهم عدل من العقم لا يلفي لامثالها فصل مطاع ٍ فلا يلفي لحزمهم مثل ولا سفرًا اللَّ له منهم حبلُ مشاربها عذب واعلامها عل لم نائل من فضل مولم فضل وكانا أمرأين كل امرها يعلق

فان نقویا منهم فان مخبرًا بلاد بها نادمتهم فألفتهم إذا فزعوا طاروا الى مستغيثهم بخيل عليها جنّة عبقريّة وإن أيقتلول فيشتفي بدمائهم عليها أسود ضاريات لبوسم إذا لقعت حرب عوان مضرّة قُضاعيّة او أختها مُضريّة تعبده على ما خيّلت هم إزاءها يحشونها بالمشرفية والقنا تِهامونَ مُعِديُونَ كَيدًا ونجعةً هُ ضربول عن فرجها بكتيبة متى يشتجر قوم أقل سرواتهم هُ جدَّدول احكامَ كلِّ مضلَّةٍ بعزمة مأمور مطيع وامر ولست ملاق بالحجاز مجاورًا بلاد بها عزُّول معدًّا وغيرها هُ خيرُ حي من معدّ عامتهم فرحتُ بما خُبُرتُ عن سبديكم

## وقال يمدح الحرث

ان سار ااتانا غير مغلول وفي حبال وفي غير عجهول بالخيل والقوم في الرجراجة الجول فرسان صدق على جرد ابابيل لامترفين ولاعزل ولاميل وعثير من دُقاق الترب منغول من حاربول أعذبوا عنه بسكيل ونقد أهل وفاء غير عُخْذُول

ابلغ لديك بني الصيداء كلم ولامهان ولكن عند ذي كرم يعطى الجزيل ويسمو وهو متئدته وبالفوارس من ورقاء قد علوا في حومة الموت إذ ثابت النبيم في ساطع من غيابات ومن رهيج أصحابُ زيد وأيَّام له علفت اوْ صالحوا فلهُ أَمْرُ بِ مِنْفُلُ

وقال عدح سنان بن ابي حارثة

واقفر من سلمي التعانيق فالثقل م على صير أمرِ ما يرثُ وما يجلو مضت واجتحاجة ألغدماتخاو سلو فؤاد غير حبك ما يسلو هجمت ودوني قلةُ الحزن فالرَّملُ وما سُحَقت فيهِ المقادمُ و القملُ

صحاالقلب عن سلمي وقد د دلاسلو وقد كنت من سامي سنين مّانياً وكنت إذا ما جئت يومًا لحاجة وكل مب احدث النائي عنده تأوَّبني ذكرُ الأحبّة بعد ما فاقسمت جهدًا بالمنازل من مني لأَرتحكن بٱلْقِير ثُمَّ لأُدأَ بَنْ إِلَى اللَّيلِ الأَ ان يعزجني طفلُ إلى معشر لم يورثِ اللَّوْمَ جَدُّهم اصاغرهم وكلُّ فعل له نجلُ تَرَبُّصْ فأن نُقو ٱلمروراتُ منهمُ وداراتها لانْقو منهم إِذًا نخلُ

لل اعصى النَّهاة وأمضى الفؤ ولا بني وائل وارهبيه جديلا ب بالقوم في الغزوحتى يطيلا غزون مخاضًا وأدّين حولا وضرها قافلات قفولا رام تلف في القوم نكسًا ضئيلا ح للة ذلك عضًا بسيلا اناخ فشر . ي عليه الشليلا تردُّ القواضب عنها فلولا ل تغشى على قدّميهِ فضولا لَ للوازعيهن خلُّوا السبيلا ب جأ واء نتبعُ شخبًا أعولا رعالاً سراعًا تباري رعيلا يركضن ميلاً وينزعن ميلا وظل على القوم يومًا طويلا وقال حين طلق امرأَتُهُ امَّ اوفي

اليك سنان غداة الرحي فلا تأمني غزو أفراسه وكيف أَنْقَاءُ أُمرى الإيؤو بشعث معطلة كالقسي نواشز أطباق اعناقها إذا أُدلجوا لحوال الفوا ولكن جَلْدًا جميع السلا فَلَّمُ اللَّهِ مَا فَوَقَّهُ وضاعف مر فوقها نشن يسلما قاضاً عُدفاقه فنهنها ساعةً حُمَّ قا فاتبعهم فيلقا كالسرا عناجيج كال رهو ترى جوانح بخلجن خلج الظباء فظل قصيرًا على صحبه

وفي طول العاشن النَّقالي لقد باليتُ مظعن امَّ أُوفي ولكن أمُّ أُوفي لا تبالي

لعمرك والخطوب مغيرات

عندَ الذُّنابي فلا فوت ولا دَرَكُ يكادُ بخطفها طورًا وتهتلكُ طارت وفي كفه من ريشها بتك منة وقد طمع الأظفار والحنك من الاباطح في حافاته البرك ريخ خريف لضاحي مائهِ حبك كمنت العاردَقَى رأسه النسك بأيّ حبلجواركنتُ المسكُ لوكانَ قومكَ في اسبابهِ هلكوا لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك " تمعك بعرضك إن الغادر المعك يلوون ما عندهم حتى إذا نهكوا مخافةً الشرّ فارتدُّول لما تركوا فاقدِرْ بذرعك وإنظراينَ تنسلكُ في دين عمرو وحالت بيننافدَكُ باق كا دنَّسَ القبطيَّةَ ٱلودكُ

دورت وفوق الأرض قدرها عند الذُّنابي لها صوت ولزملة " حنى إذا ما هوت كف الوليد لها نمَّ أستمرَّت إلى الوادي فأكجأ ها حتى استغاثت بماء لا رشاء لهُ مَكُلُّلُ إِنَّا صُولُ النبتُ تَنْسِحُهُ فزل عنها وأوفى رأس مرقبة هلاً سألت بني الصيداء كلَّهُمْ فلن يقولوا بجبل واهن خُلُق ياحار لا أرمين منكم بداهية أَرْدُدْ يسارًا ولا تعنُّفْ عليهِ ولا ولا تكوين كأقوام علمم طابت نفوسهم عن حق خصمهم تعلَّمنها لعمرُ اللهِ ذا فسمَّا لئن حللت مجوٌّ من بني أسدٍ لياً تينَّلُ منى مَنْطِقٌ قَذِعٌ

وقال يمدح سنان بن ابي حارثة

أَمن آل لِيلَى عرفت الطلولا بذي حُرُض ماثلات مثولا بلين وتحسب آيام ن عن فرط حولين رقًا محيلا

كان الحرث بن ورقاء الصيداوي من بني اسد اغار على بني عبد الله بن عطفان فغنم واخذ ابل زهير وغلامة بسارًا فقال زهير في ذلك

وزودوك المتياقًا أيَّةً سلكول الى الظريرة أمر بينهم أبلك تخالج الأمر إن الأمر مشترك ومنهم بالقسوميات معترك مان بشرقيّ سلمي فَيْدُ او رَكَكُ بغشى السفاعن موج ٱللَّجِنَّة العَرَكُ يزجي الحائلها التبغيل والرَنكُ الاَّالقطوع على الانساع والوُرْكِ على لواحبَ بيض بينها الشُّرَكُ قُرًا مراتعها القيعان والنبك جرداء لا فجيد فيها ولا صكك حتى إذاضُربت بالصوت تبتركُ ورْدُ وَأُ فُرَدَ عَنها أَختها الشَّرَكُ بالسي ماتنبت القفعاء والحسك ريش القوادم لم تنصَّب له الشبك نفسًا بما سوف بنجيها ونتُركُ

بان الخليط ولم يأ ولي لمن تركوا ردَّ القيانُ جمالَ الحيّ فاحتملول ما أن يكادُ مخليهم لوجهتهم ضَّوا قليلاً ففا كثبان أسنمة مُمَّ استمرّ في وقالوا انَّ مشر بكم " يغشى الحداة بمروعت الكثيب كا هل تبلغني أدنى دارهم فُلُصْ مَعْوَرَ قُ نتبارى لا شوار لها مثلُ النعام اذا هيجتها أرتفعَتْ وقد أروح المامَ الحيّ مقننصًا وصاحبي وردة نهدم مرأكلها مَرًّا كَفَانًا إِذَا مِا أَلِمَاءُ أَسْمِلْمِا كأنها من قطا الأجباب حلاً ها جونيَّة كحصاة القَسم مرتعها أُهوى لها أُسفعُ الخَدُّينِ مطرقٌ لاشيء أسرعُ منها وهي طبّبة

على الجذوع يَخَفْنَ الغمَّ والغَدَفا وخيرها نائلاً بل خيرها خلفا قد أحكمت حكات القدّ والأبقا من بعد ما جَنْبُوها بُدُّنَّا عَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تشكو الدوابروالانساء والصفقا نالا الملوك وبذًّا هذه السوَّقا على تكاليفه فمثله لحقا فمثل ما قدَّما من صالح سبقا أيدي العناة وعناعناقها الرّبقا من الحوادث عادى الناس أوطرقا يُعطى بذلك ممنونًا ولا نزقا والسائلونَ الى ابوابهِ طُرُقا تلق الساحة منه والندى خُلْقا يومًا ولامعدمًا من خابط وروقا ما كذَّابَ الليثُ عن اقرانهِ صَدَّقا ضارب حتى اذاماضار بواأعننقا وسط النديّ إذاما ناطقٌ نطقا وسط الساء لنالت كفَّهُ الأفقا

يخرجن من شربات ماؤها طحل فاذكرن خير قيس كليا حسبًا القائد الخياب منكوبًا دوليرها غزَت سانًا فا بت ضمرًا خُدُجًا حتى يؤوب بها عوجا معطَّلةً يطلب شأ و آمراً بن زَدَّما حَسنًا هم الجوادُ فارن لَحَق بشأ وها او يسبقاهُ على ما كان من ممل أَعْرُ أُبِيضُ فيَّاضَ يَفَكُّكُ عَن وذاك أحزمه رأيًا إذا نبأ فضل الجيادعلي الخيل البطاء فلا قد يجمل المبتغون الخير في هرم إن ثلق يومًا على علا ته هرمًا وليس مانع ذي قربي وذي رحم ليثُ بعثَّرَ يصطادُ الرجالَ إذا يَطْعِنْهُمْ مَا أُرتموا حتى إذا أطَّعنوا هذا وليس كن يعبي مخطَّته لو نال حيٌّ من الدنيا بمنزلة

أُهلَّتُ كَا تَبزي الصَّعائدُ والعَشَارُ رَسُولاً بني الصَّيداء ان نفع الحجوارُ لهُ مَرَدُّ إِذَا وَرَدَ اللّياهَ بهِ النِّجَارُ وقال بدح هرم بن سنان

وعُلِقَ القلبُ من أُساء ما عَلقا يوم الوداع فامسى الرهن قد غلقا فاصبحَ الحبلُ منها وإهنًا خلَقا ولا محالةً أن يشتاق من عشقا من الظباء تراعي شادنًا خَرِفا منطيب الرَّاح لما يعدُ أَن عَتْفًا من ماءُ لينةَ لاطرقًا ولا رَنقًا أيدي الركاب بهمن راكس فلقا يسعى الحداةُ على آثارهم حزَقا من النواضح تسقى جنَّةُ سِحْقًا من ٱلمحالة ثقبًا رائدًا قلقًا فتب وغرب إذاما أفرغا أنسحقا منهُ ٱللحاقَ عَدُّ الصُّلْبِ والعُنقا على ألعراقي يداهُ قائمًا دَفَقا حبو الجواري ترى في مائه نطقا

إذا أَبزَتْ بهِ يومًا أَهلَّتْ فابلغُ ان عرضت لهم رسولاً بأنَّ الشَّهرَ ليسَ لهُ مرَدُّ وفال يدح

إِنَّ الخليطَ أُجدَّ البينَ فأ نفرقا وفارقنك برهن لافكاك الـ وإخلفتك أبنة البكري ماوعدت قامَتْ تراءى بذي ضأل لتحزُنني بجيد مغزلة أدماء خاذكة كأن ويقتها بعدَالكَرَى أغنبقَتْ شجّ السقاة على ناجودها شأ مَا زِلْتُ أُرْمُتُهُمْ حَتَّى إِذَا هُبِطَتُ دانيةً الشروري او قفا أُدّم كَأْنَّ عَيْنِيَّ فِي غَرِبَيْ مَقَتَّلَةٍ تمطوالرّ شاء فتجرميم في ثنايتها لها متاع ملعوان عدون به وخلفها سائق مجدو اذا خشيت وفابل يتغنَّى كلَّما فدَرَتْ يَحِيلُ في جدول تحبو ضفادعُهُ

على رسلكم إنَّا سنعدي وراءكُم فتمنعكُم ارماحنا او سنعذرُ ولاً فأنًا بالشربَّةِ فاللُّوى نُعَيِّرُ أُمَّات الرباع ويسرُ لما بلغت بني اسد ابيات زهير وهي القصيدة العاشرة والقصيدة الثامنة قالها للحرث بن ورقاء افتل بسارًا وهو غلام زهير فابي عليهم وكسا وردّة فنال زهير عدح الحرث ويذمهم

منى الحفيظة لمَّا جاءني الخد برُ غشًا لسيِّدهم في الامر إذْ امروا لكن وفائعة في الحرب تنتظُّرُ كانوا فليلاً فاعزُّوا ولا كثروا وصبره نفسة والحرب تستعر منى بوافرُ لا تبقي ولا تَذَرُ بكل قافية شنعاء تشتهر

ابلغ بنمي نوفل عني فقد بلغوا القابلين يسارًا لا تناظرهُ إنَّ أَبِنَ وَرَفَاءَ لا تَخْشَى عُوائلَةُ لولا أبن ورفاء وألمجد التليد له المجدُ في غيرهم لولا ما ثرهُ اولى لم ثمَّ اولى ان تصيبهمُ وإن يُعلَلُ ركبانُ المطيّ بهم

لما انت المحرث بن ورفاء قصيدة زهير التي اوَّلها (بان الخليط ولم يأ وول لمن تركول) وهي ق ١٠ لم يلتنت اليها ففال زهير بهجوهُ

تعلُّم ان شرَّ الناس حي " يُنادى في شعارهم يسارُ وشر منيه عسب معار أُشظُ كأنه مسد مغارُ ضئيل الجسم يعلوه أنبهار

ولولا عسبة لرددنه اذا جعمت نساؤكم اليه يبربر حين يعدو مر بعيد م الأبطال من ليث أبي أُجْر ولأنتُ أُسْجِعُ حينَ نُعْبَهُ وَرْدْ عُراضُ الساعدين حدي د الناب بين ضراغم غثر تنفك أجربهِ على ذُخر يصطادُ أحدانَ الرجال فا والسترودن الفاحشات وما يلقاك دون الخيرمر بستر سلَّفت في ٱلنَّعِدات والذكر أثنى عليك با علمت وما كنتَ المنوّر ليلة البدر لو كنت من شيء سوى بشر وقال ابضًا لام واده كعب

فلا والله ما لك من مزار وكيف عليك صبري واصطباري اليك من الملات الكبار فأنَّكِ ما أُقمت بخير دار وقال ايضًا لبني سليم وبلغة انهم بريدون الاغارة على غطفان

علينا وقالول أنَّنا نحن ُ اكثرُ وسعد بن بكر والنصور واعصر ا واصرنا والرَّحمُ بالغيبِ يذكرُ إِذَا ضرَّ ستنا الحربُ نارٌ تُسعَّرُ لمثلان اوانتم الى ألصلح افقر الى صوتهِ وُرْقُ المراكلِ ضَمَّرُ نقولُ جهارًا ويلكُمُ لا تنفُّرُوا

وقالَتْ أَمْ كعب لا تزُرْني رأيتك عبتني وصددت عني فلمِ أَفسدُ بنيكَ ولم أَقرَّبْ أُقْبِي أُمَّ كعب واطمئني

رأيتُ بني آل آمرئ القيس اصفقوا سُلَيمُ بن منصور وافنا عامر خذواحظكم ياآل عكرم وإذكروأ خذوا حظَّكُم من ودُّنا انَّ قربنا وإنَّا وإياكم الى ما نسومكم " إذا ما سمعنا صارخًا معجت بنا وإن شُلِّ ريعانُ الجميع مخافيةً

فأُورِ ثُبنيكَ البعضَ ثُم تزوَّدِ ولو كَرِهَتْهُ ٱلنَّهْسُ آخِرُ مَوْعِدِ

ولكن منه باقيات وراثة عزوَّدْ الى يوم المات فالله

وقال ايضًا عدج هرم بن سنان

أَقْوِينَ مِن مُجْجِ ومِن شهر بعد سوافي ألمور والقطر ضَفَوَى ألات الضال والسدر خير البداة وسيد الحضر ذُبيانَ عامَ الحبس والأصر خَبُّ السفيرُ وسابئُ أَلْخُمر دُعيت نزال وَلَجَّ في الذُعر حبِّي امين مغيّب الصدر نابت عليهِ نوائبُ الدهر ٱللاُّ مَاءٌ غَيْرُ مُلَعَّنِ القِدْرِ حوب تسب به ومن غدر صافي أكخليقة طيب الخبر للنائبات يراح للذكر كن الظنون جوامع الأمر ضُ القوم مخلقُ ثمَّ لا يفري

لمر. ٱلدِّيارُ بقنةِ الحجر لعب الزمان بها و نيَّرَها فَفْرًا بمندَفع ٱلنحائت من دَعُ ذا وعَدْ القولَ في هرم تألفه قد عامت سراة بني أَنْ نِعْمَ مُعترَكُ أَلِحِياع إِذَا ولنعم حشو الدرع أنت إذا حامي الذِّمار على محافظة أا حَدِبٌ على المولى الضريك إذا ومرهِّفُ النَّيران لِحُبَّدُ فِي ويقيكَ ما وقَّى الأكارمَ من وإذا برَزْتَ بهِ برَزْتَ الى متصرّف للعجدد معترف جَلْدٍ بَخُتُ على ٱلعِميع إِذا فلأنتَ تفري ما خلَّت وبع

رأت أنَّها إن تنظر النبل أقصد وَنَذْبيبُها عنها باسحمَ مِذُوّدِ غُبارًا كافارَت دواخنُ غُرْفَدِ الى جوشن خاظي الطريقة مسند تروح من الليل انتمام وتغتدي فنع مسير الواثق المتعمد أساعة تحس نتَّقي أم باسعد وفكَّاكِ اغلال الاسير المقيد إذا هو لاقي نجدة لم يعرد شديد الرجام باللسان وباليد وحمَّالُ انقالِ ومأوى المطرَّد عُالِ اليتامي في السنين محمد من ألمجد من يُسبق اليها يُسوَّد سبوق إلى الغايات غير مجلد سراع وان مجهدن بهد ويبعد بنهكة ذي قربي ولا مجقلد ولا رهناً من عائد منهود على دَهَش فِي عارضٍ متوفدٍ ولكن مدالناس ليس بحلا

فانقذها من غرة الموت أنها نجاله مُجد لبس فيهِ وتين وجدَّتْ فأ لَقَتْ بينهنَّ وبينها بملئتمات كاكخذاريف قوبلت الى هَرم نهجيرُها ووسميها الى هَرِم سارت ثلاثًا من اللوى سواع عليهِ ايَّ حين اتيتهُ أليس بضرّاب الكاة بسيفه كليث ابي شبلين مجمي عرينه ومدره حرب حميها ينَّق به وثقل على الاعداء لا يضعونه اليس بفيّاض يداه عامة آ اذا أبند رتقيسُ بنُ غيلان غايةً سبقت اليهاكل طلق مبرّز كفضل جواد الخيل يسبق عفوه اا نْقي نَعْي لم يكثر غنمة سوى رُبُع لم يأت فيهِ مخانةً يطيب لله كل أفتراص بسيفه فلوكان حد مخلدُ الناسَ لم تُتُ على ظهرها من نيها غير محفد فتستعف اوتنهك اليه فتعهد مروحًا جنوح الليل ناجية الغد صبورًا فإن تسترخ عنها تزيد عصم كيل في المراجل معقد على فرج معروم الشراب محدّد علالة ملوي من القدِّ معصد مسافرة مؤودة أم فرقد ويودنُ جأش الخائف المتوحد الى جذر مدلوك الكعوب محدّد كأنتها مكولتان باثد اليهِ السباعُ في كناس ومرقد فلاقت بيانًا عند آخر معهد وبضع لجام في إهاب مقدّد وتخشى رماة الغوث من كل مرصد مسربلة في رازقي معضد وقد قعدول انفاقها كلَّ مقعد وجالت وإن يجشمنها الشدَّ تجهدِ وان ينقدمها السوابق تصطد

جماليَّة لم يبق سيري ورحلتي منى ما تكلُّفها مآبة منهل تردهُ ولما بخرج السوطُ شأ وها كهكان تعهد تجدها نجيمة وتنضح ذفراها بجون كأنة وتلوي بريّان ِ العسيبِ تمرُّهُ تبادرُ اغوال العشيّ ونتَّقي كخ سالة سفعام الملاطم حرق غدت بسلاح مثلة ينَّقى به وسامعتين تعرف العتق فيها وناظرتين تطعران فذاها طباها ضحام او خلام فخالنت اضاعت فام تغفر لها خلواع \_ دمًا عند شلو نحجل الطير حولة وتنفض عنها غيب كل خميلة فحالت على وحشيها وكأنها ولم تدر وشك البين حتى رأتهم وثاروا بهامن جانبيها كليها تبذ الأولى يأ تونها من ورائها

يسوي بيننا فيها السواء وبينكم بني حصن ٍ بقاء إِذًا فومًا بانفسهم أساء ل لَكُم فِي كُلِّ مجمعة إلواء

ارونا سنَّةً لا عيبَ فيها فان تدعوا السواء فليسبيني ويبقى بيننا قذع وتلفوا وتوقد ناركم شررًا ويرفع

وقال يرثي سنان بن ابي حارثة وزعموا انه بلغ خمسين ومائة سنة فغرج ذات يوم يتمشى ليقضي حاجنة فلم يركه اثر ولاعين ولم يسمع له خبرويقال أتبعوه فوجدوه ميتًا وقيل ان سنان بن ابي حارثة استفعلته الجن تطلب دم نجله وقيل المارثي بالابيات حصن

ما تبتغي غطفان يوم اضلَّتِ بجنوب نغل اذا الشهور احلت بهلت من العكق الرماح وعالت

إن الرزيّة لا رزيّة مثلها انَّ الرَّكَابِ لتبتغي ذَا مرَّقِ ولنعم حشو الدرع انت لنا اذا وقال بمدح هرم بن سنان بن ابي حارثة المرّي

دوارسقد اقوين من امرٌ معبد فلم يبقِ الأَ آلُ خيم منضَّدِ وهاب محيل مامد متابد بهضت الى وجناء كالفحل جلعد

غشيتُ ديارًا بالبقيع ِ فَهُمَدِ اربَّتْ بها الارواحُ كلَّ عشيةٍ وغمير ثلات كالحام خوالد فلما رأيتُ انَّهَا لا تجيبني

ثلاث كُلُهِنَ لَكُم شَفَاءُ ولا تُعطُونَ الاَّ ان تشامل وسيَّانِ الكفالةُ والتلاء فلم يَصلُح لكم الأ الاداء اجاءنة المخافة والرجاء دعاهُ الصيفُ وإنقطعَ الشتاع عليكم نقصة ولة الناء إسار من مليك و لحام من الكلات آنية ملاء بقسمة تمور بها الدماء من المثلات باقية ثناء ولم ارَ جارَ ببت يستباء امام الحيّ عقدها سواء فليس لل تدبُّ له خفاء اصلَّتْ فهي تعت الكشح داء وعندك لو اردت لها دواء لَكَانَ لَكُلُّ منديَّةِ لَتَا \* وقد يشفي من الجرّب الهناء مخاري لا يدب لها الضراء

فذلكمُ مقاطعُ كلِّ حقٍّ فلا مستكر هون لما منعتم جوار شاهد عدل عليكم باي الجيرتين أجرتموهُ وجار سار معتمدًا اليكم فحاورً مكرمًا حتَّى اذا ما ضيتم مالة وغدا جيعاً ولولا أن ينالَ أبا طريف لقد زارت بيوت بني عُلمْ فتجمع اين منَّا ومنكم سيأني آل حصن حيث كانوا فلم ار معشرًا أسروا هديًا وجارُ البيتِ والرَّجْلُ الذادي ابي الشهداء عندك من معد نلجلخ مضغة فيها انيض غصمت بنيئها فبشمت منها وإني لو لقيتك فاجتمعنا فأبرئ موضحات الرأس منة فيهلاً آلَ عبد اللهِ عدُّول فليس لحاقة كلحاق الف ولا كغامها منه نجاه بالواح مفاصلها ظاء فليس لوجهه منه غطاء صواف لم تكدّرها الدّلاء مَّامُ السنّ منهُ والذكاء على احساء يمؤود دعاء على علياء ليس له رداء جلي عن متنه -عرض وماة رعيته اذا غفل الرعام نشاوى وإجدين كانشاء تُعَلُّ بهِ جلودهم وماء حَيًّا الكأس فيهم والغناء نفوسهم ولم يهرق دماء اقوم آلُ حصن ام نساء فحق لكل محصنة هداء اليكم أنَّنا قوم براء بذمّتنا فعادتنا الوفاء فشر مواطن الحسب الإباء مین او نفار او جلا<del>ه</del>

وإن مالاً لوعث خازمته يخر نبيذها عن حاجبيه يغرد بين خرم مفضيات يفضله اذا اجتهدا عليه كأن سحيلة في كل فجس فاض كَأُنَّهُ رجل سليب كَأْنَّ بريقة برقال سحل فليس بغافل عنها مضيع وقد اغدو على ثبة كرام لم راج وراووق ومسك بجرُّونَ البرودَ وقد تمشت مَشَّى بين قَلْي قد أصيبَت وما ادري وسوف اخال ادري فان قالول النساء مخبّات وإمّا ان يقولَ بنو مصاد وإمّا ان يقولوا قد وفينا وإمّا ان يقولوا قد ابينا فَانَ الْحَقِ مَ عَطِعَهُ ثُلُاثً النعاج الطاويات بها الملاء جنوب على حواجبها العاء جرَتْ بيني وبينهم ظباء على آثار من ذهب العفاء نوًى مشمولةً فهم وي هِائن في مفاينها الطَّالاء وإن طالت لجاجنة انتهاء النحور وشاكمت فيه الظباء فهن ادماء مرتعها الخلاه وللدر الملاحة والصفاء وعادى أن تلاقيها العداء قطاف في الركاب ولا خلاء من الظلان جوُّجيُّهُ هواء لهُ بالسيِّ تنُّومُ وَآءً الله منقيقة بم عيلة فني الدُّحلانُ عنه والإضاء طباهُ الرعيُ منهُ والخلال فالفاهن ليس بهن ماء هويّ الدُّلو اسلمها الرشاء فذروة فالجناب كأن خنس يشمن بروقة ويرش أريااا فلا أن تحمُّلَ آلُ ليلي تحمل اهلها منها فبانوا جرَتْ سنحًا فقلت كلا اجيزي كأن الحابد الثيران فيها لقد طالبتها ولكل شي ٩ تنازَعها ألما شبها ودر فامًّا ما فويق العقد منها وإمَّا المقانات فمن مهاة فصريم حبلها اذ صرَّمته بأرزة الفقارة لم بخنها كأن الرحل منهافوق صعل اصك مصلم الأذنين اجني اذلك امشتم الوجه حأث تربُّعَ صارةً حتَّى اذا ما ترفُّعَ للقنان وكلِّ فِجَّ ا فاوردها حياض صنيبعات فشج بها الاماعز فهي تهوي



## بسم الله الرحمن الرَّحيم

ديوان شعر زهير بن ابي سلمي المزني وهو زهير بن ربيعة بن رباح

كان رجل من بني عبد الله بن غطفان رحل الى بني عليم حي من كلب فنزل بهم فاكرموه وإحسنوا جواره واسوه وكان مواها بالقار فنهوه عنه فابى الا المقامن فقمر مرة فردوا عليه ثم قر ثانية فردوا عليه ثم قر الثالثة فلم يردوا عليه فرحل من عندهم فانطلق الى قومه فزع انهم أغار وإعليه وكان زهير نازلاً في غطفان فقال يذكر صنيعهم به ويقال ان ذلك الرجل لما خلع من ماله رجا ان يحوز الخصالة فرهن امراً نه وابنه فكان القمر عليه فقال زهير في ذلك عفا من آل الخ فلما بلغهم قوله بعثوا اليه بالابل وارسلوا الى زهير بخبر ونه خبر صاحبه ويعتذرون اليه ولاموه على ما قال فارسل اليهم زهير والله لقد فعلت وعجلت وايم الله لا العبن اهل بيت من العرب ابدًا

عنا من آل ِ فاطمةَ الجواء فَهِنْ فَالقوادمُ فَأَكْسَاءُ فَدُوهَا مِنْ أَلَمُ الْمُحْ الْعَلَمُ اللَّهِ العدكَ والساءُ فَدُوهَا مُنِيثُ عُرَيْنَاتٍ عَفْتُهَا الرَّبِحُ العدكَ والساءُ

فافسمتُ عند النَّصْبِ إِنِي لَهَ اللَّهُ عَبِيدًا سَبَدِوا لَقَرَضَ بِعَبِطِ وَلا خَفْضَ خَذُوا حَذَرَكُم الْمَا الشَّعْرُ وَالصَفَا عَبِيدًا سَبَدُوا لَقَرضَ بِحَرَى مِن الْقَرضِ مِن الْعَرْضِ سَتَصِيجُكَ الْعَلْبَ أَعْلَبُ عَارةً هنالك لَا بَغِيثَ عَرْضَ مِنَ الْعَرْضِ وَتَلْبِسُ فُومًا بِالمُشَعَّرُ وَالصَفَا شَا بَيْبَ مُوتُ تِسْتَهُلُ وَلا تَغْضِي وَنَابِسُ فُومًا بِالمُشَعِّرُ وَالصَفَا شَا بَيْبَ مُوتُ تِسْتَهُلُ وَلا تَغْضِي مَنْ عَلَى الْعَبْدِي فِي جَوِّ دارهِ وعوف بَن سَعِدٍ تَخْتَرَمَهُ عَن الْحَضِ عَلَى الْعَبْدِي فَي جَوِّ دارهِ وعوف بَن سَعِدٍ تَخْتَرَمَهُ عَن الْحَضِ هَا أُورِدانِي المُوتَ عَمَّا وَجَرَّدا عَلَى الْفَدَرِ خَيلاً مَا عَلَى مِن الرَكْضِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَا عَلَى الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْ

لانعجلا بالبكآء اليومَ مطَّرَفًا ولا أُميريكا بالدار إذ وقفا إِلَي كَمَانِيَ مِن أَمر همرتُ بهِ جارْ كَجَارا كَحَذَاقَيُّ الذِي اتصفا

أَلَا بَآءَ بِيَ الظَّبِيُ الذِّي يَبِرُقُ شَنَفَاهُ وَلُولًا اللَّكِ القَاعَدُ قَد أَلْتُمْنِي فَاهُ وَلُولًا اللَّكِ القَاعَدُ قَد أَلْتُمْنِي فَاهُ وَقَالَ

ولا أغييرُ على الأَشعار أَسرُفُها فَنيتُ عنها وشرُ الناس من سرّفا

تعافى حنانة طوبالة تسف يبيسًا من العشرور

كمل جميع قدائد طرفة البكريّ والابيات المنسوبة اليه ويتلوها شعر زهير بن ابي سلمى المزني ان شاء الله وقال

لوكانَ في أَملاكنا ملكُ يَعْصِرُ فينا كَالَّذَي تَعْتَصِرْ فينا كَالَّذِي تَعْتَصِرْ فِينا كَالَّذِي تَعْتَصِرْ فِي البدين عُسُرُ في البدين عُسُرُ كَا نَهَا مِنْ وَحش إِنْبطَةٍ خَنْسَا مُجَنْو خلفها جَوْدَرُ وَفال

يُهِ اللَّكُ ٱللَّذِرَاةَ مِنْ آننا وَاللَّهِ مَا أُرسَلَتْهُ يَعْتَفِرْ وَلَقَدْ تَعْلَمُ بَكُنْ أَننا والحُوالاَّ وجه فِي الأَزْبَةِ غُرْ

بالك من فَبَرَق بعبر والك من فَبَرَق بعبر والك المجر فبيضي واصفري ونتري ما شيت أن تنقري قدر حك العبد أعلى فابشري ورَف ع ألف فالشري ورَف ع ألف فالشري لابدً يومًا أرن تصادي فاصبري

ككلب طسم وقد تربَّبه أيعُلُهُ بالحليب في الغلس طلاً عليه يومًا يفرض الأَيلغ في الدماء ينتهس أَضرب عنك الهموم طارقها ضو بك بالسَّيف قَوْنَسَ الفرَس وقال

أبامنذر افنيت فأستبق بعضنا حناتيثك بعض الشراهون من بعض

وقال

بجسبِ من خاولنا اننا حيرُ من صوبِ الدُّعا والتنوخُ وقال

ظَلَمْتُ بِهِا أَبِكِي وأَبِكَى الْحَالَةِ فِي سَفَيَّجَةَ تَبري لأَزعرَ أَربدِ تَعَاوِبَ اظارَ على رُبِعٍ رَدِ تَعاوبَ اظارَ على رُبعٍ رَدِ ومن يكُ في حبل المنيّة يُنفَد ولم تنك بالبؤسي عدو لك فابعد ولا قائل يأ تيك بعد التلدُّد ولا قائل يأ تيك بعد التلدُّد فا أسطعت من معروفها فتزوَّد فكلُ قرين بالمقارن يقلدي على النار واستودعنه كف عجمد على النار واستودعنه كف عجمد

بروضة دُعيِّ فاكناف حائل الله وجناء تردي كانها اذا رجَّعَتْ في صوتها خلت صوتها اذا رجَّعتْ في صوتها خلت صوتها اذا شاء يومًا قادهُ بزمامه اذا انت لم تنفع بودّك قربة أرى الموت لا يرعى على ذي قرابة ولا خير في خير ترى الشرَّ دونه لعمرك ما الأيَّامُ الاَّ معارة عن المرَّ لا تسأل وسَلْعن قرينه على أمرً الاَّ معارة والموت من المرَّ لا تسأل وسَلْعن قرينه عن المرَّ لا تسأل وسَلْعن قرينه عن المرَّ لا تسأل وسَلْعن قرينه على مضبوح إنظرت حواره مضبوح إنظرت حواره مضبوح إنظرت حواره أ

الخيرُ خيرٌ وإن طالَ الزمانُ بهِ والشرُّ أَخبثُ ما أُوعيتَ من زادِ

أَبني لُبيني لستم بيد للآيدًا ليست لها عَضْدُ

لها سبب ترعى به الماء والشَّحَرُ تضيَّفُ عنها أن تولحبها الإِبرُ أعمرو بن هندما مرى رأي صرمة ورأيت القوافي يتلجن مواكبًا

فاتى أغواها زُلَمه زيَّنت جامات به المه ثمّ دانا بيننا حكمه مر . هجاء سائر كامه في ميع ميع عفل لمهه ذي زُها عِجَّة بهه كراغ ساطع قتمه آخذًا قرنًا فلتزمه فالهبيتُ لافؤادَ لهُ والنبيتُ نبتُهُ فهم حيث تهدي ساقة قدّمه

أَخذَ الأزلامَ مقنساً والقرارُ بطنة غدَقي ففعلنا ذلكم زمنًا إِن تعيدوها نُعدُ لَكُمْ وقنال لا يغبُّكم رزُّهُ قَدَّمْ وهب وَهلا يتركون القاع أنتهم لاترى الا اخا رجل للفتي عقل مييش به

الشعر المنعول الى طرفة البكري

كأن قلوب الطير في قعر عشمًا نوى القسب ملقي عند بعض المآدب

ولقد طعنت مجامع الربلات حلو الشأئل خين الملكات يَقْطرنَ من علق على الثنَّاتِ

رَجْرُ المعلِّي أَعْلًا والسفيم كر" صوب لجب وسطري

ولقد شهدت الخيل وهي مغيرة ربلات ِجودِ تحت ندٍّ بارع ٍ ربلاتُ خيلِ ما نزالُ مغيرةً وقال

> وجامل خواع من نيبه موضوعها زول ومرفوعها

فسقى بالادك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهي وفال بعتذر الى عروبن هندحين بلغه انه هجاه فأوعده

إِنِّي وجد لَكَ مَا هَبُوتكَ وَأَلَا أَنصابِ يَسْفَحُ بَيْمُ نَ دَمُ وَلَقَد هَمِتُ بَيْمُ الْحَدَمُ الْوَدَمُ ولَقَد هَمِتُ بذاكَ اذ حُبستْ وأُمُّرَ دونَ عبيدة الودَمُ الحشي عقابك ان قدرت ولم أغدر فيوثر بيننا الكَلِمُ

وقال

أمْ رماد دارس محمه بالضيى مرقش يشمه وجری فی ریق رهه فتناهيم فرتكيه اربيع دية تنمه لوأطيع النفس لمأرمه كالإماء أشرفت حزمه لا يضر معدمًا عدمه فاذا ما جز نصطرمه في دعاع النخل تجترمه تصطلى نيرانه خد مه يابس الطحاء اوسحمه سعى خب كاذب شمه

أشجاك الربع أم قدمه ڪسطور الرق رقشه لعبت بعدى السيول به فالكثيب معشب أنف جِعَلَتْهُ حَمَّ كَلَكُلْما حابسي رسم وقفت به لا أرى الا النعام به تذكرون إذ نقاتلكم أُنتُمْ نَخْلُ الطيفُ بِهِ وعذاريكم مقلَّمة وعمائز معًا لكم خير ما ترعون من شعر فسعى الغلاَّقُ بينهمُ

فُجِعنا بِهِ لما أستوينا إيابة على خير حال لا وليدًا أولا فَخا قال طرفة بهجو عبد عمرو بن بشروكانً وقع بينهما شرُّ

لقد رام ظلمي عبد عمرو فانعا وإنَّ له كشمًا اذا قامَ أهضا يقلن عسيب من سرارة ملها من الليل حتَّى آض سُخُدًا مورَّما وإن أُعطَّهُ أُترُكُ لِقِلَّيَ مِعِمًا ترى نَفَخًا ورد الأَسرَّة أُسِيا

ياعجبًا من عبد عرو وبغيه ولا خير فيد غير ان له غنى يظلُ نسامُ الحيّ يعكَّفنَ حولهُ لهٔ شربتان بالنهار ماربع ويشرب حتى يغمر المحض قلبة كأن السلاح فوق شعبة بانة

عسلاً باءِ سحابةٍ شمي البادي وأغشى الدُّهم بالدُّهم صدَّت بصفحتها عن السهم أنسائه فيظل يستدي ألعريض موضحة عن العظم بجسام سيفك اولسانك وإلْكَلمُ الأصيلُ كأرغب الكّلمِ منهُ النواب وعاجلَ الشُّم منه جاءت اليك مرقّة العظم شعثاء تحمل منقع البرم

ن تواصّت الأبواب بالأزم

وقال يمدح قنادة بن سلمة الحنفي وإصاب قومهُ سنة فاتوهُ فبذل لهم أَنَّ أَمراً سَرفَ الفَوَّادِيري وإنا أمروع اكوي من القصر م وأصيب شاكلة الرَّميَّة إذْ وأجر ذا الكفل القياة على ويصدُّ عنكَ مخيلة الرَّجل ابلغ قنادة غير سائله اني حمدتك للعشيرة إذ ألقوا اليك بكل أرملة ففتحت بابك للمكارم حي

ببناء وسوام وَخَدَم نَحْرُهُ للنّب طُوَّادُ الْقَرَمُ فنرى المجلس فينا كالمحرم هامة ألمجد وخُرْطوم الكرم وبني تغلِّب ضرَّابي البُّهُمُّ واضحي الأوجه معروفي الكرم في الفريبات متر العصم أُعوَجَّاتٍ على الشأو أزُمُّ شزَّب من طول تعلاك اللجم فهي من تحت مشيحات الحزم وُرُق يَقْعَرنَ انباكَ الأَكمُ وَ لَتَغَالِي فَهِيَ قُبُ كَالْعُجُمُ شَالَت الأَيدي عليها بالجِذَم خُلِّلَ الداعي بدعوى ثمٌّ عم كليوث بين عرّيس الأجم حين لايسك الأذو كرم تعكفُ العقيانُ فيها والرخَمُ قالت اخنة ترثيه

تجبر ألمحروب فينا مالة الشحم في مشتاتنا نزَعُ الجاهلَ في مجلسنا وتفرُّعنا من أبني وإئل من بني بكر اذا ما نسبوا حين مجمى الناس تحمى سربنا بجسامات تراها رُسباً وفعول هيكلات و'قح وفيًا جرد وخيل ضير أُدَّتِ الصَّنعةُ فِي أُمتنها لنَّفي الأرضَ برحَّ وفحَ. ونْفَرِّى ٱللَّهِمْ من تعدائها خَلُحُ الشَّدْرِ مَلَّمَاتُ اذا فُدُمًا تنضو الى الداعي اذا بشباب وکهول نهد نمسك الخيل على مكروهما نذَر الأبطال صرعى بينها

لَمَّا توفَّاها أستوى سيَّدًا ضخا

عدُّدْنَا لَهُ سَنًّا وعشرينَ حَجَّبَةً

بذلكَ عوف أن تصاب مقاتله وإن هوى أساء لا بد فاتله على طرب مويسراعا رواحله ولم يدر ان الموت بالسرو غائله مسيرة شهر دائب لا يواكله وما كل ما يهوى أمروع هونائله لذي البت اشفى من هو علايزايلة بأساء اذ لا تستفيق عواذله وَعُلَقْتُ مِنْ سلمي خَبَالاً أَمَاطلُهُ

والكح اساء المراديُّ يبتغي فلما رأى ان لا قرارَ يقرُّهُ ترحُّل من ارض العراق مرقيش الىالسرو ارض ساقة نحوها الهوى فغودر بالفردين ارض نطيّة فيالك من ذي حاجة حيل دونها لعري لموت لا عقوبة بعده فوَجدي بسلمي ، ثل و جد مرقش قضى نحبة وجدًا عليها مرَّقشُ

وقال في يوم فضَّة وهو يوم التحاليق وقضَّة جبل اقتتلوا قريبًا من وكان الحرث بن عبَّاد أمرهم مجلق رؤوسهم وكان هذا اليوم لبكرعلى تغلب وإمرهم بذلك ليكون علمًا يعرف به بعضهم بعضًا

سائلوا عنَّا الذي يعرفنا بقوانا يوم تحلاق اللم لكفي ولحار وابن عن

يومَ تبدي البيضُ عن أُسرِفها وتلفُ الخيلُ أعراجَ النعَمْ أُجلَدُ الناس برأ س صِلْدِم حازم الأمر شجاع في ٱلوَعَمُ كامل يحملُ آلاء النتي نبه سيد سادات خضم خيرُ حَيْ من مَعِدٌ علموا تصوَّحُ عنهٔ والذَّليلُ ذَّليلُ اذا ذلَّ مولى أَلمرُ فهو ذَليلُ حَصَاةً على عوراته لَدَليلُ لمن لم يُرِدْ سوءًا به لجهولُ

لمن لم يُرِدْ سُوءًا بِهِ لَجْهُولُ ، كُمِّفُ أَلُوشِيَ مَائِلُهُ مَنَ أَلْمَافِيرَ خُرَفَ ٱلُوشِيَ مَائِلُهُ مِن أَلْغَيْدِ فِي فَيعان جاس مسائلُهُ فَإِذْ حَبلُ سلمى منك دان تواصله لله انظر مراناعم البلك تواغله كلانا غرير ناعم العيش باجله بجول بنا ريعانه وتجاوله سواد كثيب عرضه فأمائله وقف كظهرالترس تجري اساجله وقف كظهرالترس تجري اساجله بشاشة حب باشرالقلب داخله وشاشة حب باشرالقلب داخله

مجاربها الهادي الخفيف ذلاذله رقيب مجافي شخصة ويضائله اذاقسوري الدل جيبت سرابله

فهل غيرُ صيدٍ احرزنهُ حبائلهُ بحبٌ كلمع البرق لاحت مخائلهُ فاصبحت فقعًا نابتًا بقرارةِ واعلمُ علَّا لبسَ بالظنِّ انَّهُ وانَّ لسانَ أَلمرُ مالم تكنَ لهُ وانَّ أمراً لم يعفُ يومًا فكاهةً

أَتُعُرفُ رَسْمَ ٱلدَّّارِ قَفْرًا مَنَازِلُهُ بتثليث او نجران او حيث تلاقي ديار سلمي اذ تصيدك بالمني واذهي مثل الرئم صيد غزالها غنيينا وما نخشي التفرق حقبة لباليّ افنادُ الصبا ومقودني سمالك من سلمي خيال ودونها فذوالنيرفالاعلاممن جانب الحمي وائِّي أُهتدَت سلمي وسائلَ بيننا وكم دون سلمى من عدو وبلدة يظل بها عيرُ الفلاة كأنَّهُ وما خلت سلمي قبلها ذات رجلة وقد ذهبت سلمي بعقلك كله كَا أُحِرَزَتُ الماء قلبَ مرفَّشْ

تظل به تبكي وليس له مظل ولوفر ط حول تسجم العين اوتهل اليهافاني وإصل حجل من وصل بعده جلل بعده جلل به حين يأتي لاكذاب ولاعلل ألا بجلي من ذا الشراب ألا بجل كداعي هديل لا بجاب ولا بمل

وما زادك الشكوى الى متنكر منى تر يومًا عرصةً من ديارها فقل لخيال المحنظليَّة ينقلب ألا المَّا البَكي ليوم لقيته ألا المَّا البَكي ليوم لقيته ألا الني شربت اسود حالكًا فلاأعرفني ان نشدتك ذمني فلاأعرفني ان نشدتك ذمني

تلوح وإدنى عهدهن محيل يمان وشَتْهُ ريدةٌ وسحولُ وإسممُ وكَّافُ العشيِّ هطولُ إ وليس على ريب الزمان كفيل اذا الحيُّ حَيُّ والْحَلُولُ حَلُولُ وقد يبلغُ الأنباء عنكَ رسولُ وإنت باسرار الكرام نسول وللحقّ بين الصالحين سبيل وعوفًا وعمرًا ما تشا ونقولُ شآميَّة تزوي الوجوه بليل تذاءب منها مرزغ ومسيل

لهند بجزَّان الشديف طلولُ وبالسفح آيات كأن رسومها أربُّت بها نأاجة تزدهي الحصي فغيرنَ آياتِ الديارِ مع البلي باقداري الحيّ الجبيع بغبطة ألا ابلغا عبد الضلال رسالةً دببت بسر"ي بعد ما قد علمنه وكيف تضل القصد والحق وإضح وفرَّق عن بيديك سعد بن مالك فانت على الأدنى شال معريّة وإنت على الأقصى صبًا غيرُ قرّة

نوى غربة ضرًّارة لي كذلك ألاهل لنا أهل سئات كذلك ألارب دار لي سوى حُرّ دارك سوى حبّه الاً كآخر مالك انساله كرام من حبي ومالك ببيئة سوء مالكًا أو كمالك الى صدفتي كالمحنية بارك فلم تر عيني مثل سعد بن مالك وخير الذاساوى الذّرى بالحوارك تكونُ ترانًا عند حيٍّ لهالك عن السرج حتى خرَّ بينَ السنابكِ وقال ابضًا في اطراده الى النجاشي

اخبرك أن الحيَّ فرَّقَ بينهم ولا غروَ الأ جارتي وسؤالها تعير سيري في البلاد ورحلتي ولبس امروع أفنى الشباب معاورًا ألاربّ يوم لوسقبت لعادني ظلك بذي الأرطى فُوبْقَ مِثْقب يرُدُ عليَّ الربحُ نوبيَ قاعدًا رأيت سعودًا من شعوب كثيرة أبرٌ واوفى ذمةً يعتدونها وانمى الى مجد تلبد وسورة أبي انزل الحبَّارَ عامل ، رمحِه

وبالسفح من قو مقام ومحسمل مياه من المحبل على دارها حبث استقرّ ت له زجل الحكل ادا مسرّ منها مسكنًا عده مُلاً نزل وعوذًا اذا ما هزّه مرعده أحنفل وكشمان لم ينقص طواء ها الحبل مرشو ون الحب من خولة الأول مرشو ون الحب من خولة الأول

لخولة بالاجزاع من اضم طلك مرباعها ومصيفها للا زال غيث من ربيع وصبق مرئه الجنوب ثم هبّت له الصبا كأن الخلابا فيه ضلّت رباعها لما كبد ملساء ذات أسرّة الذا فلت هل يسلو اللبانة عاشق اذا فلت هل يسلو اللبانة عاشق ملساء

العلاَّت والمخدولُ لا نذرُهُ يُصبح بريق مائيه شجره يغنى نوائب ماجد عذره يومًا يبينُ من الفني فقره

نعفو كما تعفو الحيادُ على ان غابَ عنهُ الأقربونَ ولم ان التبالي في الحياة ولا كلُّ أمرئ فما ألم به

ساحيق ترب وفي حراة حرجف خلال البيوت والمنازل كرسف منَ ٱلدُّفَّ والراعي لما مَعَرَّفُ الى الحيّ حتى يرع المنصيّفُ تبيتُ إِماءُ ٱلْحَيِّ تطهى قُدُورَنا ويأُ وي الينا الأَشْعَثُ ٱلْمُعِرِّفُ ونحنُ اذا ما الخيلُ زايلَ بينها من الطعن ِ نشَّاجٌ مخلُّ ومُزعفُ توالى صوار والأسنة ترغف وعمَّ الدُّعاء المرهَقُ المتابِّفُ ومنَّا الْكُئُّ الصابرُ المتعرَّفُ وإنقذها والعين بالماء تذرف على بطل غادرنَهُ وهو مزعفُ وقال حين أُ طرد فصار في غير قومهِ

عَانًّا إذا مَا الغيمُ أَمسى كَأَنَّهُ وجاءت بصرّاد كأن صقيعة وجاء قريعُ الشول يرقص قبلها تردُّ العشارَ المنقيات شظيّها وجالت عذاري الحيّ شنّي كأنَّها ولم يَجْم فرج الحيّ الاّ أبن حرَّق ففئنا غداة الغبِّ كلَّ تقيدة وكارهة قد طلَّقتْها رماحنا تردُّ النحيبَ في حيازيم غصَّةٍ

ففي ودّعينا اليرم ياأبة مالك وعوجي علينا من صدور جمالك لِبَيْنِ ولاذا حظَّنا من نوالك

ففي لا يكُن هذا تعلُّةً وصلنا

وتعلوها الكباش فا تنوره المخاط ملكة نوك مكترر كثير كذاك الحكم تعصد أو مجوره تطير البائسات ولا نطبر تطاردهن بالحدب الصقور وقُوفًا ما نحل وما نسير

وقال أَزِم ٱلشَّمَّا عَ ودوخلت مُجَرِّهُ فتنى قبيل ربيعهم قرره في المنقيات يقمة يسره لما نتابع وجهةً عُسرُهُ ر مرد بینهم خیره مینهم خیره متحارات بينهم سؤره يصفر من اغرابها صقره غيث يصيب سولمنا مطره بسعار موت ظاهر ذعره من بعد موت ساقط أزره ضربًا يطيرُ خلالهُ شَرَرُهُ والحمد ُ في الاكفاء ندَّ خره

انّي من آلتموم الذين اذا يومًا ودونيت البيوت له رفعوا المنيخ وكارث رزقهم شرطاً قويًا ليس يجبسه تلتى الجفارت بكل صادقة وترى الحفان لدى عالسنا فكأنيًا عقرى لدى قُلْب أنَّا لنعلم أنْ سيدركنا وإذا المفيرةُ للمياج عدت عدت ولوا وإعطونا الذي سئلوا أنَّا لنكسوهم وإن كرهوا والمجددُ ننميهِ ونتلدُهُ

ولقد كنت عليكم عاتبًا فَعَتَبتُمْ بذنوبِ غير مُرْ كنتُ فيكم كالمغطّي رأْسهُ فأنجلي اليومَ فناعي وخمرْ سادرًا احسبُ غبّي رَشَدًا فتماهيتُ وقد صابت بمَرْ

## وقال بهجوبني المنذربن عمرق

كثير ولا يعطون في حادث بكرا مبيرًا ولو امسى سوامهم دنرا بنات اللَّبون والسلاقة الحمرا وإن كنتم في قوه كم معشرًا أدرا خرانق توفي بالضغيب لها نذرا أبا جابر عني ولا تدعن عمرا من الماء حال الطير واردة عشرا

من الشر والتبريج اولاد معشر هم حرمل العياعلى كل آكل جاد بها البسباس برهص معزها فا ذَنبنا في أن أداء تحت فيابم اذا جلسوا خيّلت تحت فيابهم أبا كرب ابلغ لديك رسالة هم سوّد وارهوا تزوّد استه

وقال يهجوعمرو بن هند واخاه فابوس بن هند وكار عمرو شريرًا وكان يقال له مضر ط الحجارة وكان له يوم بؤس ويوم نعيم فيوم م يركب في صيده يقنل او ل من لقيه ويوم يقف الناس ببايه فان اشتهي حديث رجل آذن له فكان هذا دهره مُ

فهجاهٔ طرفة بفولهِ ولي الله ولي المركبة المركبة المركبة والمركبة والمركبة

ويبرُّونَ على الآبي رُحُبُ الأذرع بالخير امر ولدى البأس حاة ما نفر حين لا يسكها الا الصير ودعا الداعي وفدلج الذعمر جرّد منها ورادًا وشُقرُ دُوخل الصنعة فيها والضبر وهضبًات إذا أبتل العُذُر رُكَّبتُ فيها ملاطيسُ سُمُوْ كبذوع شُذِّ بَتْ عنها القُشرْ رُحُبِ الأجواف ما ان تنبهر طارَ من إحمائها شد الأزر مسلحبًات إذا جد الحضر كرعال الطير اسرابًا تمر ما بني منهم کي منعفر ما اصاب الناس من سر" وضر نعمَ الساعونَ في القومِ الشُّطُرُ اغلَّتِ الشَّتوةُ ابداء الجزرُ وعلى الأيسار تيسيرُ ٱلعَسِرُ

يكشغون الضرّ عن ذي ضرّهم فُضُلُّ احلامهم عن جارهم ذُلُثُ فِي غارةِ مسفوحة غسك الحيل على مكروها حين نادئ اليي لا فزعوا أيُّها الفتيانُ في مجلسنا أعوَجيَّات طوالاً شزَّبًا مِنْ يعابيبَ ذُكور وُفْحٍ جافلات فوق عوج عُجل ولنافت بهواد تُلع علَّت الأيدي باجواز لها فهي تردي فاذا ما ألهبت كايران وتراها تنتحى ذُلُفُ الغارقِ في افزاعهم تذر الابطال صرعى بينها فغدام لبني قبس على خالتي والنفس قدمًا انَّهم وهم أيسار لقارت اذا لا بلجون على غارمهم

فأصبري أنَّكِ من قوم صبرٌ فرُج الخير ولا نكبو لضرّ غيرُ انكاس ولا هوج هُدُرْ يصلي الآبر زرع المؤتبر سُبُلُ ان شئت في وحش وعر نسج داوود لبأس مختضر وعلا الخيل دمام كالشَّقِرْ غَفُر ذَنبهم غير فخر بسباء الشُّول والكُوم البكر وهبوا كل أمون وطير المحفونَ الأرضَ هدَّابُ الأُرْرُ نُمَّ سادول سوددًا غير زَمْرُ لا ترى الآدب فينا ينلقر اقتار ذاك أم ريخ قطر من سديف حين ماج الصنبر لقرى الأضياف أو للمعنصر امَّا بخِزُنُ لَمِ المدَّخرُ أَفَةُ الْحِزْرِ مساميحُ يُسُو فاضلوا الرأي وفي الرّوع وُقُرْ

ا وتشكَّى النفسُ ما صاب بها ان تصادف منفسًا لا تلقنا أُسدُ غابِ فاذا ما فزعوا ولى الأصل الذي في مثله طيب الباءة سهل ولم وفي ما في اذا ما لبسول وتساقى القوم كأسا مرّة ثم زادول انَّهم في قومهم لا تغرُّ الخمرُ ان طافول بها فاذا ما شربوها وانتشوا ثمَّ راحوا عَبَقُ المسك بهم وَرِثُولُ سُودَدُ عِن آبائهم نحن في المشتاة ندعو الجَفلَي حينَ قالَ الناسُ في مجلسهم مجفان تعتري نادينا كالحبوابي لا تني مترعة ثمَّ لا يخزُن فينا لحمها ولقد تعلمُ بَكُرْ أَنَّنا ولقد تعلم بَكُرْ أَنَّنا

وتربه النجم بجري بالظهر ونأتْ شَحَطَ مزار المذَّكِر لعلى عهد حبيب معتكر عن شتيت كاقاحي الرَّمل غر بردًا ابيض مصقول الاشر كرضاب المسك بالماء الخصر فسجا وسط بلاط مسبطر مال من اعلى كنيب منتمعر وعكيك القيظ ان جاء بقر رُفُّدِ الصيفِ مقاليتَ نزرُ انبت الصيف عساليج الخضر برخيم الصوت ملثوم عطر اننی لست بموهون فَقِر ارهب الليل ولا كل الظفر كالمخاض الجرب في اليوم الخدر لتَّقي الأرضَ بملتوم معر عن يديها كالغراش المشفتر نابني العام خطوب غير سو تبتري عود القوي المستمر

ارن تنوله فقد تمنعه ظل في عسكرة مر عجبها فلئن شطت نواها مرّةً بادِن مجلو اذا ما أبتسيت بدَّ لته الشمسُ من منبته وإذا تَضْعُكُ تبدي حببًا صادفَتُهُ حرجَفٌ في تلعة وإذا قامت تداعى قاصف تطردُ القرَّ بحر صادق لا تلمني انبًا من نسوة كبنات المخرِ يأدن كا فجَعوني يوم زمّوا عيرهم وإذا نلسنني السنها لا كبير دانف مر . هرم وبلاد زعل ظلمانها ف د تبطُّنتُ وتحتى جسن فترى ألمرة اذا ما هجرت ذاك عصر وعداني انني من امور حدثت امثالها

بعيدًاغدًامااقرب اليوم من غدر ويا نيك بالاخبار من لم تزود بناتًا ولم تضرب له وقت موعد ارى الموتاعدادالنفوس ولاارى ستبدي لك الايامماكنت جاهلاً ويأتبك بالاخبار من لم تبع لهُ

وفال

وَمَنَ ٱلْحُبِّ جنون مستعر ليسَ هذا منكِ ماويَّ مِجُو عَلَقَ العَلَبُ بنصب مستسر طافَ والركبُ بصحـرآ ﴿ يُسُرُّ آخر الليل بيعفور خدر في خليط بين برد ونمر وبخدِّي رشأ آدَّمَ غَر أغتري بالرمل أفنان الزَهَرُ حسنُ النبت ِ اثبتُ مُسبكِر تنفض الضال وأفنان السمر مخرف تحنو ارخص الظلف حر يالقومي للشباب المسبكر حول ذات الحاذ من ثني وقر صفوة الرَّاح بملذوذ خَصِر

أُصحوتَ ٱليومَ أَمْ شاقتكَ هُرْ لا يكن حبُّكِ دآء ناتلاً كيف ارجو حبّها مر · بعد ما ارَّقَ العينَ خيالُ لم يقر جازتِ البيدَ الى أرحُلنا ثم زارتني وصحبي هجع تخلسُ الطَّرْفَ بعينيُ بُرْغَــز ولها كشحا مهاق مطفل وعلى المتنين منها وارد جاً به المدرى لها ذو جداً ق بينَ أكنافِ خفاف فاللوم تحسب الطّرف عليها نجدةً حيثُ ما قاظول بنجدٍ وشتوا فلهُ منها على احيانها

خشاش كرأس الحيَّةِ المتوقّدِ لعضب رقيق الشفرتين مهند اذا فيل مهلاً فال حاجزُهُ قَدِي كفي العودمة البدوليس بعضد منيعًا اذا بآت بقائمهِ يدي نوادیهٔ امشی بعضب منزد عقيلة شيخ كالوبيل يلندر أاست ترى ان قد اتيت بؤيد شديد عليكم بغية متعمد والاً تكفُّوا قاصي ٱلبرك يزدد ويسعى علينا بالسديف المسرهد وشُقّى على الجيبَ باأبنة معبد كهي ولا يغنى غنائي ومشهدي ذليل باجماع الرجال ملهَّدِ عداوة ذي الاضحاب والمتوحد وصبري وافدامي عليم ومحندي نهاري ولا ليلي علي بسرمد حفاظًا على عوراته والتهدُّد متى تعترك فيهِ الفرائص ترعد

ا انا الرجلُ الضربُ الذي تعرفونهُ وآليت لا ينفكُ كشي بطانةً اخي أنة لاينثني عرب ضريبة حسام إذا ما قمتُ منتصرًا بهِ اذاأ بتدر القوم السلاح وجدتني وبرك هجود قد اثارت مخافتي فرَّت كهاة ذات خيف جلالة يقولُ وقد ترَّ الوظيفُ وساقها وفال ألا ماذا ترون لشارب فقالَ ذَرُوهُ الما نفعها لله فظل الإماء بمتللون حوارها فان مت فانعيني بما انا اهله ولانجعليني كأمرى اليس همة بطيء عن الجلِّي سريع إلى الخني فلوكنت وغلاً في الرجال لضرّ ني ولكن نفي عني الرجال جراءني العمرك ما امري على بغمّة ويوم حبست النفس عندعراكها على موطن بخشى الفتى عنده الردى

كعبر غوي في البطالة مفسد صفائح صم من صفيح منضد عقيلة مال الفاحش المتشدّر وما تنقص الأيَّامُ والدهرُ ينفد لكا لطول المرخى وثنياه باليد منى ادر كمنه ينأعني ويبعد كالامني في الحيّ قرطُ بنُ اعبد كَأُنَّا وضعاهُ على ربس ملحد متى يك عهد للنكينة اشهد نشدت فلم اغفل حمولة معبد وإن تأ تك الأعداء بالجهداجهد بشرب حياض الموت قبل التدد هجائي وقذفي بالشكاة ومطردي لفرَّج كربي او لانظرني غدي على الشكر والتسال او انا مفتد على المرع من وقع الحسام المند ولوحل بيتي نائبًا عند ضرغد ولوشاء ربي كنث عمرو بن مرثد بنون كرام سادة لمسوّد

أرى قبر نحام بخيل باله ترى جنو تين من تراب عليها ارى الموت يعتام الكرام ويصطفى ارى المال كنزًا ناقصًا كلَّ ليلة لعزك أنّ الموت ما اخطأ الفني فا لي اراني وابن عمي مالكًا يلوم وما ادري على مَ يلومني وأيأ سني من كلّ خير طلبته وقربت بالقربي وجدك انني على غير شيء قلته غير انني وإنْ أُدعَ الجِلِّي آكُنْ من حماتها وإن يقذفوا بالقذع عرضك اسقهم بلا حدث احدثته وكعدث فلو كان مولاي آمراً هو غيرة ولكن مولاي أمروع هو خانقي وظلم دوي القربي اشد مضاضة فَذَرْني وعرضي انني لك شاكر م فلوشآء ربى كنتُ قيس بن خالدٍ فاصبحت ذامال كثير وعادني

ولكن متى يسترفد القومُ ارفد وإن المتنصني في الحوانيت تصطد وإن كنتَ عنهاذاغني فاغنَ وإزدد الى ذروة البيث الرفيع المصَّد تروح علينا بين بُرْدٍ وتحبسد بجس النَّدامي بضَّةُ المتجرِّد على رسلها مطروفةً لم تشدُّد وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي وأفردتُ افرادَ البعير المعبّد ولااهل مذاك الطّراف المدّد وإن الله دَاللذَّات هلَّ انت مُخلدي فَذَر فِي أَبَادرِها بِمَا مَلَكُتْ يدي وجَدَّك لم احفل متى قامَ عوَّدي كميت متى ما تعل بالماء تزيد كسيد الفضا نبيتة المتورد ببهكنة تحت الطراف المعمد على عُشَر او خروع لم يُخضّد مخافة شرب في المات مصرّد ستعلم ان معا مدى اينا الصادي

ولست بحلال التلاع لبيتة ولن تبغني في حلقة القوم تلقني منى تأنني اصبحك كأسًا رويَّةً وإن يانق الحيُّ الجبيعُ تلاقني نداماي بيض كالنبوم وقينة رحيب قطاب الجيب منها رفيقة اذا نعن قلنا اسمعينا انبرت انا وما زال تشرابي الخم ر ولذُّ في الى أن تعامنني العشيرةُ كلُّها رأيت بني خبراً الا ينكرونني ألاايُّها ذا الزَّاجري احْضُرَ الوغي فان كنت لا تسطيعُ دفع منيتي فلولا ألاتُ هُنَّ من حاجة الفتى فبنهن سبقي العادلات بأربة وتري اذا نادي المفيافُ مُحَنَّبًا ونقصير يوم الدّجن والدّجن معجب كُأْنَّ الْبُرِينَ وِالدَّمَاكِيجِ عَلَّمَتْ فَذَرْني اروسي هامتي في حياتها كريم يروي نفسة في حياته

لهاكتفاها في معالى مصعد موارد من خلقاء في ظهر فردد بنائق عُرُّ فِي قَمِص مَقَدِّد كسكَّان بوصيّ بدجلة مصعد وعي الملاقي منها الى حرف مبرد بكهفي حجاجي صغرة فَلْتِ مررد كمكمولني مذعورة ام فرقد كسبت الماني فدَّهُ لم مجرَّد لعِرس خنيّ او لصوت مدّد كسامعتي شاة بجومل مفرد كرداة صغر من صفيم مصد وعامت بضبعيها نجاء الخفيدد مخافةً ملويً من القدِّ مُعَصَدِ عنيق منى تَرْجُمْ بِهِ الأرضُ تزدد ألاليتني أفديك منها وأفتدي مصابًا ولوأمسي على غير مرصد عُنيتُ فلم أكسلُ ولم اتبلَّدِ وقد خبَّ آلُ الأمعز المتوقّدِ تُري ربُّها اذيالَ سحابُ مدَّدِ

جنوح مدفاق عندل مم افرعت كان علوب النسع في دأياتها تلاقى وإحيانًا تبين ' كأنها وإنلع نمَّاض اذا صعدت به وجعيبة مثل العلاة كانما وعينان كالماويَّةين أستكنَّتا طحوران عوّار القذى تراها وخد كقرطاس الشآمي ومشفر وصادقنا سمع التوجس للسرى مؤلَّلتان تعرفُ العتق فيها واروعُ نَبَّاضِ احذُّ ملمِّهُ وإنشات سامى وإسط الكور رأسها وإن شئتُ لم يُرْقِلْ وإن شئتُ أُرْقِلَتْ وإعلم مخروت من الانف مارن على مثلها أمضى اذا قال صاحبي وجاشت اليه النفسُ خوفًا وخالهُ اذا القوم قالوا من فتي خاتُ أنني أحلت عليها بالقطيع فاجذمت فذالت كاذالت وليدة مجلس

مظاهر سمطي لولوه وزَبرُجد تناول أطراف البرير وترتدي تَغَلَّلَ حُرَّ الرمل دِعصْ لهُ ندرِ أُسفَّ ولم تكدم عليهِ بالمد عليهِ نَقَى اللَّونِ لَم بَعْدُّدِ بعوجاء مرفال تروح وتغتدي على لاحب قد خلته ظهر برجد وظيفًا وظيفًا فوق مور معبّد حدائق مولي الأسرَّة اغيد بذيخصل روعات اكلف ملبد حفافيهِ شكًّا في العسيب بسرد على حَشْفِ كالشنّ ذاو مجدّد كأنبها بابا منيف مدّد وأُجرنة لُزَّت بدأي منضَّدِ وأُطْرَ فسيّ تحت صلب مؤيّد أُمرًا بسلمى دالج متشدّد لتكة فن حتى تشاد بقرمد بعيدة وخد الرّجل موّارة اليد لها عضداها في سقيف مستد

ا وفي الحيّ أحوى ينفضُ المردُ شادنُ خذول مراعي ربراً مخميلة وتبسيخ عن ألم كأنَّ منوّرًا سقتهُ إِياةُ الشَّمس اللَّا لثاتهِ ووجه مكأن الشمس حلت رداءها وإني لامضي المَّ عند أحنضاره أمون كألواح الإران نسأتها تباري عناقًا ناحياتٍ وإتبعتْ بربّعت ِ الْمُفّين في أَ لشوْل ترتعي تريعُ الى صوتِ المهيبِ ونتَّقي كَأْنَّ جِنَاحِيْ مَضَرَحِيٌّ تَكَنَّفَا فطورًا بهِ خلف الزَّميلُ وتارةً لها فغذان أكبل النعض فيهما وطى محال كالحنيّ خلوفة كأن كناسي ضالة يكنفانها لها مرفقان افتلان ِ كأنما كقنطن الرومي أقسم رثها صابيّةُ العثنون مؤجدة ألقرا امر ت يداهافنل شزر واجنعت

كُلُّ خَلَيْلُ كَنْتُ خَاللَّهُ لَا تَرَكَ اللهُ لَهُ وَالْحُهُ كُلُّمُ أُروعٌ مِنْ تَعْلَبِ مَا أَشْبَهَ اللَّيلَةَ بِالبارحة وقال

قبلَ هذا الجيل من عهد ابد غرقت أولاجها غير السدد في عناه ساقة السيل عدد غير مرباه ولا جأب مُكَد غير أبكاس ولا وُعل رُفد غير أبكاس ولا وُعل رُفد نترك الدنيا وتنمي البعد وهم انصار ذي الحلم الصد لا بتفاء المجد او ترك الفند سادة الشيب مخاريق المرد

وركوب تعزف الجن بها وضباب سفر الماء بها في مونى العب الماء بها قد تبطّنت بطرف هيكل قائدًا قدّام حي سلفوا نبلاء السعي من جرنومة يزعون الجهل من مجلسهم حبيس في أغول المغلى حتي يُفسيوا من مجلسهم سمياء الفقر اجهاد الغنى

## وقال وهي المعلقة

تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد يقولون لا تهلك أسى وتجلّد خلايا سفين بالنواصف من دد بجور بها الملاَّح طورًا ويهتدي كا قسم الترب المفائل باليد لخولة أطلال ببرقة تهد وقوفًا بها صحبي عليً مطيّم، كأن حدوج المالكيّة غدوة عدوليّة اومن سفين أبن يامن يشق حباب الماء حيزومها بها



ما تنظرور بحق وردة فيلم صغيرة البنون ورهط وردة عيب فد يبعث الأمر العظم صغيرة حتى تظل له الدماء تصبب والظلم فرق بين حيّ وائل حكر تساقيها المنايا تغلب قد يورد الظلم المبيّن آجنا ملحا نخالط بالدَّعاف و يُقشَب وقراب مَن لا يسنفبق دعارة يعدي كايعدي الصحيح الأجرب والميثم داء ليس يُرجى رء و والمدن يألفه الدني الأجرب والصدق يألفه اللّبيب المرتجى ماغال عادا والقرون فأشعبوا وقد بدا لي انه سيغولني ماغال عادا والقرون فأشعبوا الدو المحقوق تفر مكم أعراضكم إن الكريم اذا نجرب يغضب وقال العمروبن هند يلوم اصحابه في خذلانهم اياه وقال العمروبن هند يلوم اصحابه في خذلانهم اياه أسلمني قوم ولم يغضبوا لسؤق حالت بهم فادحه أسلمني قوم ولم يغضبوا لسؤق حالت بهم فادحه



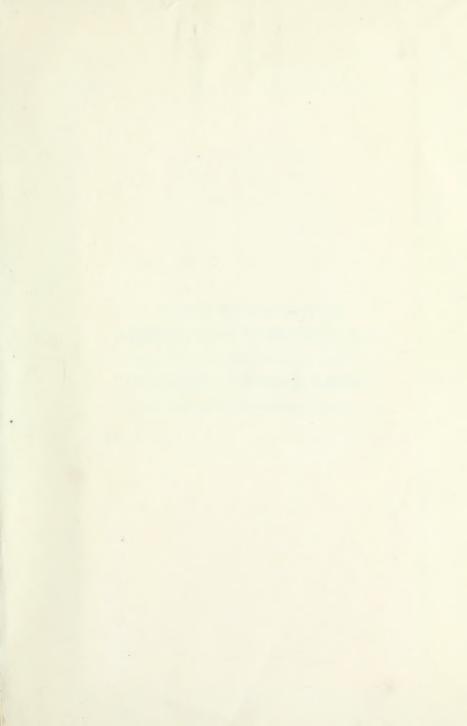



PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

